

يهود الخزر ( صهاينة – اشكيناز ) دراسة تاريخية انثروبولوجية )

إعداد

أ.د / أحمد تونى عبداللطيف أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة المنيا ٢٠١٥ the property of the contract of

## منتكنته

ترجع فكرة البحث إلى نقطتين رئيسيتين، تكمن الأولى منهما في عدة تساؤلات محورية مهمة، تكاد تنطق بها شفاة كل مسلم وعربى، بل كل إنسان باحث عن الحقيقة والعدل، وهي: هل يهود اليوم هم أحف ديه ود الأمس؟ أم أنهم أحفاد يهود الخرر الإشكيناز Ashkenazim؟ وهل جاءوا من أرض كنعان. أم من مدينة "إتيل" وسواحل بحر قزوين؟ وهل يهود اليوم نوو نقاء جنسى حقًا انطلاقًا من الجيتو Ghetto؟ أم أنهم نتاج المشتات فوو نقاء جنسى حقًا انطلاقًا من الجيتو وقفًا على أجيالهم المتعاقبة في العصر الحديث؟ وإنما عايشهم منذ ظهورهم عن طريق الزواج والمصاهرة، مع من جاورهم وعاصرهم من الشعوب الأخرى، كما قالت التوراة. وهل فلسطين من ليهود اليوم غربة أم أرض ميعاد؟ إنها بلا أدنى شك أرض غربة؛ ليس غربة؛ ليس غربة؛ ليس على فلسطين على فلسطين.

وسوف تجيب الدراسة على هذه التساؤلات القريبة منها والبعيدة. أما النقطة الثانية فهى ارتباط يهود الخزر بالواقع الإسلامي والعربى، كقاسم مثنرك عبر التآريخ، ففى عصر الخلافة الإسلامية (الراشدة، والأمويسة، والعباسية) وقف الخزر حجر عثرة في طريق انطلاق المسلمين الى شبسوق أوربا؛ لاستكمال الدائرة التي كانت قد بدأت من الغرب في بلاد الأندلس؛

مما يشير إلى وجود ثمة علاقات بين يهود. الخزر ويهود الأندلس، وقد اتضح ذلك من خلال رسائل الخزر بين ملكهم يوسف وحسداى بن شبروط.

والشك أن الباحث في تاريخ الخزر يجد نوعًا من الصعوبة، ليس لندرة المصادر فحسب، وإنما لتعدد اللغات التي كتبت بها سواء في الجانب الفارسي أو الروسى أو البيزنطي، والتي يمكن من خلالها التقاط المعلومات من بين السطور؟ لكن هناك من تجشم عناء الإبحار في تاريخ الخزر، مثل "دنلوب" في كتابه "تاريخ يهود الخزر"، الذي اعتمد فيه كثيرًا على الحوليات الروسية والبيزنطية وتاريخ الفرس، أكثر من اعتماده على المصادر الإسلامية، وهناك "كيستلر" في كتابه "القبيلة الثالثة عشرة"، الذي بذل فيه جهدًا كبيرًا، يبدو من خلال اعتماده على الدراسة الأنثروبولوجية Anthtopology لليهود؛ من حيث مقارنة الأعضاء، وتحليل فصيلة الدم؟ لدحض فكرة نقاء الجنس، وإن كان العنوان يجعل من الخرر أبنا غير شرعى "ليعقوب" (الطِّينة)، حيث عدهم القبيلة الثالثة عشرة بعد الأسباط الاثني عشر. وأيضًا الدكتور "جمال حمدان" في كتابه "اليهود أنثروبولوجيا"، عالج فيه در اسة اليهود من حيث الخصائص الجسدية؛ لمعرفة درجة التقارب أو التباعد وارتباطه بالبيئة والمستوى الاقتصادى، كما قال "ربلي" Ripley، وأيضًا الدكتورة "زبيدة محمد عطا" في كتابها "اليهود في العالم العربي"، الني بذلت فيه جُهدًا كبيرًا في جمع الوثائق المتعددة عن تاريخ اليهود، والتي استفدت منها كثيرًا، وأخيرًا وليس بآخر الدكتور "عبد الوهاب المسيرى" في موسوعته "اليهود واليهودية والصهيونية".

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة محاور، الأول: بعنوان "الواقع السياسي لدولة يهود الخزر"، حاولت الدراسة فيه التعرف على موقع بلد الخزر، وأهميته من الناحيتين السياسية والاقتصادية، والبلدان التي شملها هذا الموقع، منذ قدومهم من أواسط آسيا في القرن الأول الميلادي، ومحاولة استقرارهم على مقربة من بحر قزوين، ومدى اتساع هذا الموقع رويدًا .. رويدًا. حتى أصبحت دولة الخزر في القرن الثاني الميلادي لها وزنها السياسي، وتمتد من بحر قزوين شرقًا إلى الأسود غربًا، ومن آذربيجان وأرمينية وجورجيا جنوبًا إلى روسيا شمالاً، كما أشارت الدراسة إلى تغير عاصمة الخزر حسب مقتضيات الظروف السياسية الخارجية والداخلية، فكانت بالنجر، ثم أصبحت سمندر، وأخيرًا "إتيل"، وفي العصر الحديث "استراخان". كما أشارت الدراسة إلى ظهور الخزر على مسرح التاريخ، من خلال علاقاتهم بالهون والأتراك الغربيين، والعلاقات الدولية بين الفرس واليونان تارة ثم الفرس والرومان، وكذلك الفرس والبيز نطيين. كما أوضحت الدراسة اعتناق الخزر لليهودية كدين رسمى؛ حيث اعتنقها الملك وحاشيته وقواده ووجهاء قومه، وكان الاعتناق سياسيًا لا دينيًا حتى لا ينحازوا إلى الشرق الإسلامي، ولا إلى الغرب البيزنطي المسيحي، بل حالوا أن تكون لهم شخصية سياسية مستقلة، من خلال تسيبس الدين.

وأما المحور الثاتى: فأوضح الواقع الاجتماعى لدولة يهود الخزر، فألقت الدراسة الضوء على أصل يهود الخزر، وأنهم من أبناء "يافت بين نوح" (المنافخ)، وليسوا من أبناء سام؛ لخلع عباءة السامية التي يتشح بها اليهود الذين يرجعون في أصلهم إلى اشكناز الخزر، ولقد عبر "مناحم بيجن" عن مدى ضيقهم من معرفة الحقيقة بعد أن قرأ كتاب "كيستلر" حين قال: "فليقولوا إنا خزر أو أي شئ آخر نحن هنا موجودون بقوتتا"، ثم تعرضت الدراسة لاشتقاقات اسم الخزر، سواء من ناحية الاصطلاح أو اللغة، ومدى التباين الكبير الذي يستفاد منه، أنه تعبير عن التبدى والتنقل والترحال.

كذلك أوضحت الدراسة الجانب الأنثروبولوجى لليهود منذ بدايتهم، مرورًا بالجينو، ثم الشتات، حتى يهود الخزر، وأثبتت الدراسة عدم نقاء الجنس اليهودى، من خلال الصفات الجسدية وفصائل الدم، فهو جنس مهجن منذ البداية، كذلك أوضحت الدراسة أن فلسطين كانت ومازالت أرض غربة بالنسبة لليهود منذ عهدهم الأول، وحتى يهود اليوم، كما أشارت الدراسة لرسوم يهود الخزر، من حيث ثنائية حكمهم، وقيادة جيوشهم، ودفن موتاهم وغير ذلك.

أما المحور الثالث: فأوضح العلاقات المتعددة بين الخلافة الإسلامية ويهود الخزر في العصر الراشدي، الذي اتسم بالزحف الإسلامي إلى منطقة الدربند والمناطق الحدودية، فهو اتصال سياسي، وفي العصر الأموى، حيث تطورت العلاقات فدخل المسلمون أرض الخزر، واستولوا على بلانجر

أولى عواصمهم، ثم فرضوا الجزية عليهم، فكان الصراع في أغلبه سياسي. بينما شهدت العلاقات في العصر العباسي جانبًا اجتماعيًا تمثل في السرواج، وجانبًا ثقافيًا تمثل في رحلة سلام الترجمان إلى يأجوج ومأجوج، ثم أشارت الدراسة لانهيار دولة يهود الخزر عام (٤٥٥ه/٩٦٥م) تمهيدًا لسقوطها على أيدى المغول في القرن الثالث عشر الميلادي. وأخيرًا... عرضت الدراسة لبعض النتائج.

ولقد البحت المنهج التحليلي للنصوص، واستنباط المعلومات من بين السطور، ومقارنتها للوقوف على بواطن الخطأ، واعتمنت هذه الدراسة على العديد من المصادر الإسلامية الأصلية: (كابن رستة، والإصطخري، ولبس فضلان، واليعقوبي، والبلاذري، وابن خرداذبة، وابن حوقل، والطبري، وابن الأثير، والمقدسي، والكرديزي). وكذلك: (دنلوب، وكيستلر، ودائرة المعارف اليهودية، وأبا إيبان، والعديد من مواقع المعلومات على شبكة الإنترنت).

وبعد... فهذه محاولة لإضافة كلمة أو سطر في تاريخ الخزر وعلاقتهم بالمسلمين، فإن وُفقت فمن عند الله، وإن أُخفقت فمن نفسى.





يتضمن الحديث هنا عن الواقع السياسى لدولة يهود الخزر، القاء الضوء على الموقع الجغرافي وأهميته، وظهور الخزر على مسرح التاريخ، وعقيدة الخزر، وإن كان من الواجب وضع العقيدة في الجانب الاجتماعي إلا أن "الخزر" قصدوا بها سياسة أكثر من كونها دينًا، وعلى هذا الأساس جاء مكانها تحت الواقع السياسي.

## أولاً- الموقع الجغرافي وأهميته:

يقول "كيستار Koestler": "شغلت بلاد الخزر وهم شعب من أصل تركى - موقعًا إستراتيجيًا رئيسيًا في المدخل الحيوى بين البحر الأسود وبحر قزوين، حيث وقفت القوات الشرقية العظمى في ذلك العصر وجهًا لوجه، وكانت بلاد الخزر بمثابة حاجز حمى بيزنطة ضد غارات قبائل البرابرة الأشداء أهل السهوب الشمالية، من بلغار ومجريين وبتشنج. الخ من الفيكنج والروس فيما بعد. إلا أنه بالمثل وبقدر أهم، سواء من الناحية الدبلوماسية البيزنطية أو التاريخ الأوربي، كانت هناك الحقيقة بأن جيوش

الخزر وقفت سدًا منيعًا ضد زحف جحافل (°) العرب في أطواره الأولى الخزر وقفت سدًا منيعًا ضد زحف جحافل (°) العرب في أوربا الشرقية".

وبهذه الكلمات البسيطة أوضح "كيستار" أهمية وحيوية موقع بالد الخزر بين بحرى قزوين والأسود، فمن الناحية الجغرافية وفر هذا الموقع الحماية للولة البيزنطية من غارات البرابرة والفيكنج والروس، كماحمي أوربا الشرقية من الغزوات الإسلامية المتتالية، ومن الناحية الحيوية وإن لم يوضحها "كيستلر" فقد كان هذا الموقع بمثابة المعبر بين الشرق والغرب، سواء اللجنس البشرى أو المظاهر الاجتماعية أو للتبادل التجارى أو لعبور الثقافات.

ولأن البنية قد تكون في بعض الأحيان خرساء، ولكنها تنطق من خلال الإنسان، وربما تكون الجغرافيا صماء؛ لكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها، ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على الأرض، بمثل ما أن الجغرافيا ظل الأرض على الزمان. بينما يضيف قول آخر "إن معظم التاريخ إن لم يكن جغرافية متحركة Moving Geography، فإن بعضه على الأقل جغرافية متكرة In Disguise.

انطلاقًا من هذه العبارة التي نطق بها الدكتور "جمال حمدان"، فإننا سنعرض لآراء الجغرافيين المسلمين عن موقع بلاد الخزر وأهميته، بادئين "بابن خرداذبة" ت ٣٠٠ه/ ٩١٢م تقريبًا، ذلك الجغرافي الكبير إذ يقول تحت

<sup>(\*)</sup> جحافل – الساحقة: تقتضى الأمانة العلمية نقل النص كما هو، وإن كانت روح التعصب واضحة في الكامنين المذكور تين.

عنوان "الطريق بين جرجان وخمليج - مدينة الخزر، من جرجان إلى خمليج وهي على شفير النهر الذي يجئ من بلاد الصقالبة، ويصب في بحر جرجان، في البحر إذا طابت الريح ثمانية أيام، ومدن الخزر: خمليج وبلنجر والبيضاء. ويؤيد كلامه بيت من الشعر للبحتري، إذ يقول:

شرف تزيد بالعراق إلى الذى عهدوه في خمليج أو ببانجرا

وهكذا أعمل "ابن خرداذبه" عقله، فاعتمد على ملاحظت الدقيقة لمدى تأثير الرياح على السفن عند تحديد المسافات بين بعض بلدان الخرر، كما اعتمد على الشعر كمصدر من مصادر معلوماته فيما رواه عن البحترى عند ذكره خمليج وبانجر.

وعلى صعيد آخر نرى "ابن خرداذبه" يورد بعض كور وبلاد الخزر، مثل: الرّان، وجرذان، والسيسجان؛ لذلك يعد "ابن خردابه" من أقدم الجغرافيين المسلمين الذين أشاروا إلى تلك البلاد، وفي هذا السياق لا يفوتنا أن يقول: إن النهر الذي أورده "ابن خرداذبه" هو نهر إتل أو آيدل "الفولجا"، والبحر هو بحر قزوين.

ويأتى "ابن رسته" بعد عام ٩٠٣/٩٠٠م؛ ليلقى قبمنًا من الصفي على بلاد الخزر، فيقول: بلاد الخزر بلاد عريضة، يتصل بإحى جنباتها جبل عظيم، وهو الجبل الذي نزل في أقصاه طولاس ولوغر، ويُمد هذا

الجبل إلى بلاد تفليس. وعلى هذا الأساس تكون بلاد الخزر قد امتدت إلى الحبل العظيم المقصود هو جبال تفليس ببلاد الكرج سابقًا "جورجيا" حاليًا، والجبل العظيم المقصود هو جبال القوقاز. كما يذكر "ابن رسته" من مدن الخزر سارعشن وهب نلع أو حبنلع.

وتبدو المشاكلة بين ما ذكره "الكرديزى" (٢٤٢-٤٤٦م)، وما ذكره "ابن رسته"، حيث قال "الكرديزى": "وولاية الخزر واسعة الأرجاء على جانبها جبل عظيم، ويمتد من هذا الجبل حتى تفليس".

ويذكر "الكرديزى" فى موضع آخر، أن لهم مدينتان عظيمتان: إحداهما سار عسن، والأخرى اختلع، وبالتالى يتأكد مدى وجمه المقاربة بتصحيف طفيف بين ما أورده كل من "رستة والكرديزى".

ويذكر "ابن فصلان" رسول التخليفة "المقتدر بالله العباسي" (٢٩٥- ٩٣٢ م ١٩٥٠) نذرًا يسيرًا عن ١٩٣٠ م ١٩٢٠ م) نذرًا يسيرًا عن ١٩٣٠ م ١٤٠ الخزر، مع أنه كان على مقربة منها، إذ وصل إلى مدينة "إتل" على مصب نهر الفلجا، فيقول: "ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر "إتل"، وهي جانبان في أحد الجانبين المسلمون، وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه". وبدلك تُعد علومات "أبن فضلان" عن الخزر معلومات يسيرة جدًا، مع أنه أسهب من قبل علومات "أبن فضلان" عن الخزر معلومات يسيرة جدًا، مع أنه أسهب من قبل على المول الن فضلان" إلى تلك البلاد، أو أن هناك سببًا آخر. مما حدى "بكر شوفسكي" أن يتجاهل أية إثنارة إلى بلاد الخزر عند حديثه عن "ابن فضلان".

بيد أن "الاصطخرى" يتحدث عن الخزر بشئ من التفصيل، فيقول: "وأما الخزر فإنه اسم الإقليم وقصبته تسمى "إتل"، وإتل اسم النهر الذي يجرى إليه من الروس وبلغار، وإتل قطعتان: قطعة على غربى هذا النهر المسمى "إتل" وهي أكبرهما، وقطعة على شرقيه، والملك يسكن في الغربي منهما، ويسمى الملك باسم "بك" ويسمى أيضًا "باك"؛ وهذه القطعة مقدارها في الطول نحو فرسخ، ويحيط بها سور، إلا أنه مفترش البناء وأبنيت خركاهات لبود، إلا شيئًا يسيرًا بني من طين ولهم أسواق وحمامات".

وهكذا أورد الإصطخرى بعض التفاصيل عن بلاد الخرر كمدينة "إتل" قصبة بلادهم، ومساحة القسم الغربى منها، الذى قدر بندو فرسح والسور الذى كان يحيطها، كما أشار إلى نهر إتل، ولتلك الشعوب المجاورة للخزر، فضلاً عن ذكره أبنيتهم من خيام غطيت بلبود ومبان من طين. مما يوضح أن هناك جزءًا من السكان كان مستقرًا، والآخر كان يتخذ من التتقل والترحال وسيلة للمعيشة. وينقل "ابن حوقل" نص الإصطخرى تقريبًا مخالفًا إياه فقط فى تحديد اسم المدينة الغربية من إتل، وهى خزران والشرقية إتل.

ويتول "المسعودى" (ت، ٣٤٦ه) عند حديثه عن مملكة جيدان: ويبادى أهل الباب والأبواب مملكة يقال لها جيدان، وهذه الأمة داخلة في جملة ملوك الخزر، وقد كانت دار مملكتها مدينة على ثمانية أيام من مدينة الباب يقال لها "سمندر"، وهي اليوم يسكنها خلق من الخرز، وذلك أنها افتتحت في بدء الزمان افتتحها "مسلمان بن ربيعة الباهلي"، فانتقل الملك

عنها إلى مدينة "آمل"، وبينها وبين الأولى سبعة أيام، و"آمل" التى يسسكنها ملك الخزر في هذا الوقت ثلاث قطع يقسمها نهر عظيم يرد من أعلى بلاد الترك، ويتشعب منه شعبة نحو بلاد البرغز، وتصب في بحر مايطس وهذه المدينة جانبان، وفي وسط هذا النهر جزيرة فيها دار الملك، وقصر الملك يتوسط هذه الجزيرة وبها جسر إلى أحد الجانبين من سفن، وفي هذه المدينة خلق من المسلمين والنصاري واليهود والجاهلية".

وهكذا ألقى "المسعودى" ضوءًا على تلك البلاد، وعلى قربها من باب الأبواب، وعلى أن الملك كان يقيم بسمندر، ثم انتقل إلى آمل [ولعلها إتل] بعد افتتاحها على يد "سليمان بن ربيعة"، كما يشير "المسعودى" إلى نسيج السكان الذى تكون من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية.

وبنظرة أكثر دقة وتركيز، يقول "المقدسى" عند حديثه عن بلاد "الدَّيلم": "وأما الخزر فإنها كورة واسعة خلف البحيرة قشفه كربه، كثير الأغنام والعسل، واليهود بآخرها سد يأجوج ومأجوج، وعلى تخومها بلدان الروم وبها بهران أكثر مدنهم عليها يقلبان في البحيرة، وعلى تخومها من قبل جرجان جبل "بنقشلة" وقصبتها إتل، ومن مدنها بلغار وسمندر وسوار وبغند وقيشوى وخمليج وبانجر والبيضاء".

وهى نظرة أكثر دقة وشمولاً وتركيزا، تضمنت مواقع مكانية وملامح عمرانية وبيئية واجتماعية، كما أشار المقدسي إلى بعض

الحيوانات، وكذلك مواد الطعام، فضلاً عن ملاحظته للعقيدة اليهودية. ويقوم "الإصطخرى" (٢١) بمهمة عامل المساجة فيحدد المسافات بين بلدان الخرر وجيرانهم، فيقول: "من آبسكون (٢٢) إلى دهستان (٢٦) ستة مراحل، ويقطع هذا البحر إذا طابت الريح عرضًا من "طبرستان" إلى باب الأبواب في أسبوع، وأما من آبسكون إلى بلاد الخزر، فإنه زائد على العرض لأنه مزوى، ومن إلى إلى سمندر ثمانية أيام، ومن سمندر إلى باب الأبواب ثلاثة أيام، ومن الله إلى الله إلى أول حد برطاس (٢١) مسيرة عشرين يومًا، ومن أول برطاس إلى آخره نحو خمسة عشر يومًا، ومن برطاس إلى بجناك نحو عشر مراحل، ومن إلى المفارة ومن إلى المفارة نحو شهر، ومن الله إلى بلغار عن طريق المفارة نحو عشرين نحو عشرين مرحلة، ومن بلغار إلى أول حد الروم نحو عشر مراحل، ومن بلغار إلى أول حد الروم نحو عشر مراحل، ومن بلغار إلى أول حد الروم نحو عشر مراحل، ومن بلغار إلى ومن بلغار إلى عشرة أيام، ومن بسجرت الداخل عشرة أيام،

وهكذا حدد "الإصطخري" بدقة المسافات بين بلدان الخرر وجيرانهم، كما ذكر بعض السبعوب المجاورة، كالبجناك والروم (البيزنطيون) والبلغار، فضلاً عن ملاحظته الدقيقة لحركة السفن في بحر قزوين سواء ضد الريح أو معه، وجعل محور كلامه على مدينة إلى مما يؤكد دورها المهم في كونها قصبة البلاد أو عاصمتها، وذكر إلى جانبها آبسكون وبرطاس وكويابه وسمندر وباب الأوبواب وغيرها.

وعنه نقل "ابن حوقل" (٢٥) مع اختلاف طفيف، حين قال ومن سمندر إلى باب الأبواب أربعة أيام، بينما ذكرها "الإصطخرى" ثلاثة أيام في النص السابق، كذلك قال "ابن حوقل بشجرت" (٢٦). بينما ذكرها الإصطخرى بسجرت، وضبطها ياقوت (٢٧) باشغرد، وكذلك ابن فضلان (٢٨).

ونختم تلك المصادر الإسلامية بقول ياقوت (٢٩) عن بلاد الخزر، إنها بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذى القرنين. تلك إشارة موجزة عن موقع بلاد الخزر، وأبرز مدنهم وبعض جيرانهم، وشذرات من أخبارهم أمدتنا بها أهم المصادر الإسلامية التى ألقت الصفوء على بعض تاريخهم.

## ك لنعرج بعد على بعض المراجع الأجنبية التي ألمحت إليهم:

تذكر "دائرة المعارف اليهودية"، أن "مملكة الخزر تأسست بسكل أساسى في معظم مناطق جنوب روسيا قبل فترة طويلة من تأسيس المملكة الروسية نفسها، وقد عاش اليهود على شواطئ البحر الأسود وبحر قروين منذ تلك الفترة، وهذا دليل على أن منطقة بحر "أرال" كانت وطنا ليهود الخزر" (مناه وهكذا أشارت إلى أن بلاد الخزر تقع في المنطقة الممتدة بين بحرى قزوين والأسود، إضافة إلى منطقة بحر أرال دلالة على اتساعها.

ويرى "ف. بارتولد W. Barthold" أن بلاد الخزر تشترك في حدودها الجنوبية الغربية مع داعستان ومع بلاد الخلافة الإسلامية، وهناك كانت تحدث



المصادمات العسكرية، التي ألجأت خواقين المذر إلى ترك عاصمتهم القديمة بداغستان، وتأسيس عاصمة جديدة على مصب نهر آيدل (الفولجا) (١٩).

وهنا يشير "بارتولد" إلى أن الخزر أسسوا عاصمتهم على مصب نهر الفولجا، أى على ساحل بحر قزوين. وعند حديثه عن "البلغار" يقول بارتولد: لم ينقل أمراء الخزر مقر حكمهم من سهوب القوقاز الشمالية إلى المجرى الأدنى لنهر "إتل"(١٠)، إلا بعد نضالهم الفاشل مع العرب في بداية القرن الثالث للهجرة بعد عام (٢٧٠م)، ويشير إلى أن بلادهم كانت جزءًا من مملكة الترك البدوية العظيمة في السهوب الشرقية لأوربا. بما في ذلك حوض نهر "إتل". أى أنها كانت عاصمة للخزر قبل إتل في سهوب القوقاز وهي سمندر كما قال بذلك المسعودي في مروجه، ومع موجات الفتح العربي تراجع الخزر إلى إتل عند مصب نهر الفلجا في بحر قزوين، ويربط بارتولد في كلامه، وهو متخصص في تاريخ الترك بين الخزر وبين مملكة الترك البدوية في السهوب الشرقية لأوربا.

ويشير السير "ت. و. آرنولد Sir T. W. Arnold" إلى وصدول يهود الخزر إلى بحر قزوين، ويقرب "أبا إيبان" Abba Eban وزير خارجية إسرائيل الأسبق من وجهة نظره دائرة المعارف اليهودية، فيدكر: أنه في القرن الخام المعارف على عرف مناك هجرة للقبائل التركيبة، وقد استقرت إحداها الدي عرف الخزر على بحر قزوين. وهنا يشير "أبا إيبان" إلى أصل الخزر التركي، فضلاً عن إشارته لموقع بلادهم على بحر قزوين.

وكان "لدانلوب" وجهة نظر أيضًا في بلاد الخزر وموقعهاً. إذ يقول: إن أراضي الخزر كانت في مجرى نهر الفولجا الأدنى، والسفوح السشمالية لجبال القوقاز، وامتدت إلى الأراضي القائمة حول بحر أزوف، وفي القرن التاسع الميلادي امتدت إلى ما وراء غرب مدينة كييف، ووسط نهر "الدينيبر" بل وامتد نفوذهم حتى نهر "جيحون Oxus"، وقد وقعت بالا الخزر بذلك عبر الخط الطبيعي للتوسع العربي. وهكذا زاد "دانلوب" من الخزر بذلك عبر الخط الطبيعي للتوسع العربي، وهكذا زاد "دانلوب" من والي مدينة كييف بروسيا في الشمال، وإلى وسط نهر الدينيبر في السشمال الغربي، بل وامتدت إلى بلاد ما وراء النهر Transoxania حتى نهر "جيحون" بولاية أوزبكستان الحالية.

وينقل "محمد عبد الشافى" المغربى عند "دنلوب" وجهة نظره فى موقع بلاد الخزر، ويضيف: أن عاصمة الخزر كانت على مقربة من استراخان الحالية، وقد أطلق عليها من قبل "بلاند شار Bland Shar"، وتمتد من جنوب روسيا حتى غرب أوربا.

ويؤكد "محمود شيت خطاب" استقرار الخزر في المنطقة التي تقع خلف مدينة باب الأبواب على الساحل الشمالي الغربي من بحر قرين بالقرب من مصب نهر الفولجا، والتي تعرف ببلاد الخزر وتمتد حتى حبال القوقاز من جهة وإلى إقليم خوارزم من جهة أخرى.

وتتبقى الإشارة أن بيوت الخزر قد شيدت على شكل دائرى، وقد عاصت فى الأرض بحكم عامل الزمن، ويقول علماء الآثار السوفيت، أن هذه البيوت كانت منتشرة فى جميع الأقاليم التى عاش فيها الخزر، وأنها تعد مرحلة سابقة لمبانيهم المستطيلة الشكل، ويبدو أن البيوت الدائرية كانت ترمز إلى مرحلة الانتقال من خيام قبابية الشكل، يعيهل حملها إلى مساكن دائمة، أى الانتقال من البداوة إلى ما يمكن تعميته شبه استقرار.

ويؤكد "ابن رسته" هذه الرؤية، فيقول: ومدينتهم سارعشن وبها مدينة أخرى يقال لها هب نلغ أو حبنلع، ومقام أهلها في الشتاء في هاتين المدينتين، فإذا كان أيام الربيع خرجوا إلى الصحارى، فلم يزالوا بها إلى إقبال الشتاء.

ويقول "كيسلتر": وقد أثبتت الحفائر أن المملكة في عهدها الأخير كانت محاطة بسلسلة محكمة من الحصون، التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن والقرن التاسع الميلادي، وقد حمت حدودها السشمالية المواجهة للسهوب المفتوحة، حيث شكلت هذه الحصون قوسنًا نصف دائري تقريبًا، يمتد من القرم عبر السهول المنبسطة أدنى نهرى الدونتز والرون إلى نهر الفولجا، على حين حمتها من الجنوب جبال القوقاز ومن الغرب البحر البحر المؤرد ومن الشرق بحر الخزر أي قزوين.

وقد بسط الخزر وهم في مجدهم ونفوذهم على ثلاثين عشيرة وقبيلة سكن في الأقليم الواقعة بين القوقاز وبحر أرال، وجبال أورال ومدينة كييف والسهول الأوكرانية؛ مما يدل على اتساع رقعة بلد الخرر جغرافيًا وسياسيًا، وبمتابعة الأطلس في العصر الحديث، يمكن القول إن بلاد الخزر يحدها شرقًا بحر قزوين وولاية قازخستان، وغربًا أوكرانيا، وجنوبًا وجنوبًا وأرمينيا وجورجيا، وشمالاً روسيا، وأهم مدنهم الحالية استراخان.

تلك إشارة سريعة إلى موقع بلاد الخزر وأهميته، وأبرز مدنهم ومناطق نفوذهم؛ لننتقل بعد ذلك إلى إلقاء الضوء على ظهور الخزر على مسرح التاريخ.

## ثانيًا - ظهور الخزر على مسرح التاريخ:

ذكر "كيستار Koestler" أن اسم "الخزر" ظهر لأول مرة كسعب من الشعوب التي قطنت منطقة القوقاز، من خلال حولية سريانية كتبها "زكريا ريتور Rhtor" ترجع إلى منتصف القرن السادس الميلادي، وتشير إلى بعض المصادر التاريخية إلى أنهم ظهروا على مسرح الحياة قبل ذلك بقرن من الزمان، وكانوا على صلة "بالهون"، حيث أرسل الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني عام (٤٤٨م) سفارة إلى "اتيلا" ملك الهون، فكان من بين أفرادها "بريسكس Priscus"، ذلك الخطيب الفصيح الذي لم

يكن حريصًا على تدوين المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين فحسب، وإنما - أيضًا - تدوين المؤامرات التي كان بلاط "اتيلا" يحيكها ضد البيزنطيين.

وقد تحدث "بريسكس" هذا عن شعب خضع للهون عرف باسم "أكانتزير"، وهم على الأرجح آك - خزر (آق - خزر) أى الخزر البيض، تميزًا لهم عن الخزر السود كارا خزر (قارا - خزر)، ولم يفت "الإصطخرى" هذا التمييز، حين قال: الخزر لا يشبهون الأتراك وهم سود الشعر، وهم صنفان: صنف يسمون قرا خزر وهم سمر يصربون لشدة السمرة إلى السواد كأنهم صنف من الهند، وصنف بيض ظاهر الحسن والجمال. وإن لم يذكر "الإصطخرى" اسم الصنف الثانى، فهو قياسًا على الأول يكون (آن - خزر) الخزر البيض، الذي وصفهم "ابن رسته" بالحسن والجمال، كما قال بذلك "ابن حوقل وياقوت".

ومما يجدر ذكره أن الإمبراطور البيزنطى "ثيودوسيوس الثانى" حاول أن يكسب شعب الخزر المحارب إلى جانبه ضد سطوة الهون، على رواية "بريسكس"، لكن "كاريداخ" – رئيس الخزر – طلب مزيدًا من المقابل، وانضم إلى جانب "الهون"؛ لتحقيق بعض الأطماع الشخصية، فلما انتصر "اتيلا" على مناوئيه، ومناوئ "كاريداخ" نصب "كاريداخ" حاكمًا "للكاترير"، وزيادة في حسن العلاقات بين الطرفين دعاه "اتيلا" لزيارة بلاطه. وفي اللقاء الذي تم بينهما جرت محاوره، أظهرت خلالها الدني مدحًا وإطراء "للإتيلا" وشبهه بالإله، بل قال أنه أعظم الآلهة، فاغتبط عندئذ "اتيلا" بهدذا

المدح والإطراء، وثبت "كاريداخ" في حكمه. هكذا تشير حولية "بريــسكس" إلى أن ظهور الخزر على مسرح التاريخ الأوربي يرجع إلى منتصف القرن الخامس الميلادي.

ويذكر "دناوب" فيما رواه عن "ميخائيل السوري وابن العبرى": أن أخوة ثلاثة في عهد الإمبراطور البيزنطي "موريس" (١٠٥٠ - ٢٠٦م) قاموا بالزحف من سيز الداخلية Inner Sythia باتجاه الغرب مع جيش قوامله ثلاثون ألف رجل، وعندما وصلوا إلى حدود الإمبراطورية البيزنطية، عبر واحد منهم واسمه "بلغاريوس" ذكره "ابن العبرى" "بلغاريس" - نهر الدون، واستقر داخل الإمبراطورية، أما الآخران فقد احتلا بلاد "اللان" التي تدعى باسم "برساليا Barsalia" وإن "هؤلاء مع السكان الأصليين تبنوا اسم الخزر نسبة إلى "كزريخ" أكبر الأخوين سنا، وقد روى ذلك "يحي الأفسوسي John نسبة إلى "كزريخ" أكبر الأخوين سنا، وقد روى ذلك "يحي الأفسوسي of Ephesus إلى أن الخزر قدموا بلاد القوقاز من آسيا الوسطى حوالى منتصف القرن

ويشير "بارتولا" إلى الرواية ذاتها، ولكن بتصحيف ملحوظ، فينكر أنهما أخوان وليسا ثلاثة، وهما "بلغاريوز Bulgharioz وخزريج "Khazarig"، هما اللذان نشأ البلغار والخزر من صلبهما. مما يدل على صلة القرابة بين الشعبين البلغارى والخزرى، ولقد اتفق "الإصطخرى" مع "بارتولد" في هذه الرؤية بيد أنه خالفه في جزئية، وهي أن بارتولد جمل القرابة تعتمد

على صلة الدم، "فبلغاريوز وخزريج" أخران، بينما جعل "الإصطخرى" القرابة تقوم على اللغة، حيث قال: "ولسان بلغار مثل لسان الخزر".

ويذكر "دنلوب" أن هجرة لبعض النازحين من آسيا إلى أوربا، شملت قبائل: "تارنياخ Tarniakh، كونز اغير Kotzagero، وزبندر Zabender، ولعل وجه الشبه واضحًا بين اسمى زبندر سمندر، التى كانت مدينة خزرية. وعلى ذلك يكون الخزر قد وصلوا إلى أدرنة الشرقية أثناء حكم الإمبر الطور البيزنطى "موريس" بعد احتكاكهم من قبل بالأتراك الغربيين.

ويذكر "كيستار" أنه بعد انهيار إمبراطورية "الهون" ووفاة "إسيلا" اندفعت جماعات متعددة من الهجرات، كالأجور والآفار في الوقت الذي كان فيه "الخزر" يغزون جورجيا وأرمينيا، وأصبحوا خلال النصف الثاني من القرن السادس الميلادي السلطة المهيمنة من بين قبائل شمال القوقاز على المنطقة، حتى لم يعد هناك نكر لقبائل السابير، والساراجور، والسامندر، والبلانجار، إذ أخضعهم الخزر لحكمهم، وبالرغم من مقاومة البلغار العنيفة لنفوذ الخزر، إلا أنهم لاقوا المصير نفسه على إثر هزيمتهم عام (١٤٦م) وانشطروا نصفين "بلغار الدانوب"، و"بلغار الفولجا".

وتجدر الإشارة إلى أن "الخزر" قد مارسوا الحكم من خلال الأنراك الغربيين سابقًا، تحت قيادة "الخاقان" الذي أصبح لقبه هو نفس لقب ملك الخزر، فيما بعد .. هذا وقد عاشت دولة الأثراك الغربيين حوالي قرتًا من

الزمان من عام (٥٥٠م) حتى (٢٥٠م)، ثم تفككت وانزوت مسن التساريخ. وبالتالى يكون "الخزر" قد خضعوا أنفوذ "الهون" قبل الأتسراك الغسربيين، وعندما انتهت دولة الأتراك الغربيين في منتصف القرن السابع الميلادي حل "الخزر" محلهم في حكم مملكة الشمال. وإذا كان تاريخ "الخسزر" لا يمكس معرفته بمعزل عن التاريخ الفارسي والبيزنطي؛ لمسا لهسم مسن علاقسات مشتركة نحاول أن نظهر جوانبها في المطلب التالي.

إذ يذكر "اليعقوبي" أن "أردشير بن بابك" أول ملوك الفرس المتمجسة زحف بقواته حتى وصل إلى الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، أى أن الفرس احتكوا ببعض ممتلكات الخزر بأرمينية. ومن خلال الصراع بين الفرس واالبيونطيين يحدثنا "الطبرى" عن قيام "لليانوس" الإمبراطور البيزنطى بجمع جموع من الروم الخزر، ومن كان في ملكه من العرب في قتال الملك الفارسي "سابور بن أردشير"، وبالطبع "لليانوس" هذا هو "جوليان" ابن عم "قسطنطينوس".

ويؤكد "ستيفن رنسيمان" أن "جوليان" حاول غزو بلاد فارس وأمعن في زخفه، ولكنه عند عودته لقى حتفه في صيف عام (٣٦٣م)، أي أن للخزر ذكر منذ منتصف القرن الرابع الميلادي. وقد أكد "اليعقوبي" هذا الصراع فذكر: أن "سابور" غزاه ملك الروم وهو "إليانوس"، فأعانته العرب من جميع القبائل دون أن يشير إلى دور "الخزر" في هذا الصراع.

وذكر "اليعقوبى" بعض العلاقات العدائية بين الفرس والترك، وريما قصد بالترك "الخزر"، فيذكر أن ملك الفرس "يزدجرد بن سابور" بعد موت خلفه ابنه "بهرام جور بن يزدجرد"، وكان متشاغلاً عن الرعية محبًا للصيد واللهو فطمع فيه الترك، واعتزم "خاقان" السير بجيوشه تجاهه، وعندئذ هب "بهرام" لمواجهة قوات "خاقان" ونجح في صد هذا الهجوم الذي راح ملك الترك ضحية له. ومع أن "اليعقوبي" لم يصرح باسم "الخزر"، فأن سير الأحداث يوضح أنهم هم المقصودون من كلامه، يقول: أنه بعد وفاة "بهرام مور" ملك الفرس خلفه ولده "يزدجرد"، وكان له ابنان أحدهما "هرمر" والآخر "فيروز"، فملك الأول بعد أبيه، وهرب الثاني إلى بلد "الهياطلة" بعض عليه الموقف، فأمده ملك الهياطلة ببعض فواته فعاد "فيروز" مقاتلاً أخاه وجنده حتى تخلص منه وارتقى الحكم بدلاً منه. ولعل "الهياطلة" الوارد ذكرهم كانوا إلى جوار "الخزر" في منطقة عمل الفرس إليها، كما سيؤيد ذلك ما يأتي من أحداث.

فبعد وصول "فيروز" إلى الحكم، اتجه إلى بلاد الترك في محاولة لتوسيع نفوذه، وحاول ملك الترك آنذاك منعه من ذلك مذكرًا إياه بالصبلح المبرم بينهما من قبل؛ لكنه لم يستجيب لنداء ملك الترك، فاستعد ملك الترك لذلك بخدعة حربية، إذ حفر خندقًا عميقًا وغطاه بطريقة تخفيه عن الأعين، فلما اقتحمه "فيروز" سقط وجنده فيه، وغنم الترك ما معهم وراح فيروز

ومن معه ضحية هذا الصنيع. ويمكن أن ننظر إلى هذه الرواية من وجهة نظر نقدية، إذ ليس من المنطق أن يكون الخندق قد استوعب فيروز وجنده معًا، ولو كان ذلك لحفر ملك الترك خندقًا كبيرًا جدًا حتى يتناسب مع عدد قوات "فيروز"، ولو حدث ذلك فمن المنطق أيضًا أن يكون الفرس على علم به، فيأخذون حذرهم، ولكن المقبول أن يكون فيروز وكوكبة من الجند أو بعض خاصته هم الذين لقوا حتفهم، وبالطبع فقد القائد وخاصته يفت في عضد الجيش، فالهزيمة معنوية أكثر منها حربية.

ويربط "الكرديزى" (٤٤٢، ٤٤٣م) أول ظهور للخزر بأيام الملك الفارسي "يزدجرد بن بهرام"، حينما قام ببناء حائط بين أرمينية والخرر حتى باب الأبواب؛ لكنه توفى دون استكماله، مما يدل على أن نفوذ الخزر قد ازداد مهددًا الفرس، مما حدا "بيزدجرد" إلى تأمين حدود مملكته.

ويؤكد ذلك "ابن العبرى" حين قال: ولما فرغ الإسكندر من بناء سد "يأجوج ومأجوج" إلى موضع السد الأعظم، وهو المكان الذى يعرف بالباب والأبواب في مروج بلدان القفجاق، فحفر موضع الأساس ومدة في الجبال حتى ألحقه بحر الروم، فلم تزل ملوك فارس في طلب هذا الأساس فتجشموا معرة الترك والخزر من بلاد العراق والجبل وأذربيجان وأران وأرمينية، حتى وجد الأساس "يزدجرد بن بهرام جوربن بهرام بن يزدجرد بن سابور"، فابتدأ ببناء السد من حجارة ونحاس ورصاص ولم يتممه.

ويوضح "ابن العبرى" أهمية هذا العمل، فبعد حديث عن جهد "يزدجرد" في البحث عن أساس العد الأعظم المعروف بالباب والأبواب، ويقول: وكان أكثرهم ملوك الفرس بعده في بنائه، فما تم لهم الفراغ منه حتى سهل الله ذلك على يد "كسرى أنوشروان"، فأحكم بنائه وألصقه برءوس الجبال، ثم مده في البحر على ميل، ثم غلق عليه أبواب الحديد، وأقام على بنائه سنة وأكثر، فسار يحرصه مائة رجل بعد أن لم تكن تطبقه مائة ألف رجل من الجند، وأذن "بالمرزبان" الذي يقيم هناك بالجلوس على سرير الذهب، ولذلك يسمى ملك تلك الناحية بملك السرير.

وهكذا أوضح "ابن العبرى" أهمية موقع السد في حماية بلاد فارس من خطورة نفوذ الخزر وغيرهم، ويعد السد تعبيرًا عن زيادة نفوذه تجاه "الخرر أيضًا، وعلى صعيد آخر أوضح بناء سد باب الأبواب سمة من التطور، فلستدة استحكاماته انخفض عدد حراسه من مائة ألف إلى مائة فقط، وهذا تخفيض هائل لعدد الجنود، يمكن استخدامهم في الأغراض القتالية الأخرى، وفضلاً عن ذلك أصبح هناك حاكم لتلك الناحية أطلق عليه ملك السرير.

ولأهمية منطقة القوقاز على وجه العموم، فإن "كسرى الأول" نصب ملوكًا تابعين له فيها على رواية "كريستنسن"، وبالطبع استفاد "كريستنسن" في هذه الرواية. مما أورده "البلاذري" حين قال: وملك "أنوشروان" ملوكًا رتبهم وجعل لكل أمرئ منهم شاهية وناحية، فمنهم "خاقان الجبل" وهو صاحب السرير، ويدعى "وهرارزانشاه"، ومنهم ملك "فيلان شاه"، ومنهم

"طبراسرانشاه"، وملك الكنز ويدعى "برششان شاه"، وملك ليران ويدعى اليران شاه"، وملك شروان ويدعى اشروانشاه"، وملك صاحب بنح على بنح، وصاحب زريكران عليها، وأقر ملوك جبل القبق على ممالكهم، وصاحب على الإتاوة، فلم تزل أرمينية في أيدى الفرس حتى ظهر الإسلام، فرفض كثير من السياسيجين حصونهم، ومدائنهم حتى خربت وغلب الخزر والروم على ما كان في أيديهم.

وللتعرف على أهمية الخزر عند الفرس، يذكر "كيستار Koestler أن الملك الفارسي "كسرى أنوشروان" كان له ثلاثة عروش ذهبية في بلاطه خصصها لكل من: "إمبراطور بيزنطة، وإمبراطور الصين، وإمبراطور الخزر"، بالرغم من عدم زيارة أي منهم بلاد الفرس، وسواء صحت هذه الرواية أم لا تصح، فإنها تعبر عن تطلع ملك الفرس لاحتواء تلك القوى، ومما يعضد هذه الروية ما دونه الإمبراطور "قسطنطين يورفور جنتوس" عن الخاتم الثلاثي الذهبي الذي خصصه مكتب المحفوظات الإمبراطورية المرسائل الموجهة إلى حاكم الخزر، ويستفاد من ذلك أن دولة "الخرر" والمبدت في مصاف الدول الكبرى، بدليل مساواة الرواية بين حاكمها وحاكمي بيزنطية والصين في لفظة إمبراطور.

ولأجل هذا وللخوف من المستقبل لم يتوان الفرس في مقاومة نفوذ الخزر، فيقول "البعقوبي": وكانت الخزر المتغلبة على عامة بلاد أرمينية، وعليها ملك يقال له "خاقان"، وله خليفة يقال له "يزيد بلاش" على الران

وجرزان والبسفرجان والسيسجان، وكانت هذه الكورة تسمى أرمينية الرابعة، التي افتتحها "قباذ بن ملك الفرس، فصارت إلى أنوشروان إلى باب اللان مأئة فرسخ، وفيها ثلاثمائة وستون مدينة.

ويفصل "الطبرى" الصراع المتكرر بين ملك الفرس وهرقا إمبراطور الروم، وأثر ذلك على الخزر، فيقول: بعد أن سار كسرى جنوب أنطاكية، واستولى على بعض ممثلكات هرقل، اضطر الأخير إلى دفع فدية له، ثم عرج "كسرى أنوشروان" على بلاد الخزر مهددًا إياها؛ لكن "هرقال" لم يقف مكثوف الأيدى، فذكر "كريستنسن" أنه أوقف آخر الأمرالزحف المنظفر الذي قامت به جيوش الفرس، فاستعاد آسيا الصغرى، وتقدم طاردًا جيوش كسرى من أرمينية وإذربيجان، واستولى عام (٣٢٦-١٢٤م) على مدينة "جنزك Ganzak"، حيث ضرب بيت نار "آذركشنسب"، فهرب منه كسرى حاملاً النار المقدسة.

ويبدو أن هذا النصر حفَّر الخزر، فقاموا في السنوات التالية بالاستيلاء على دربند وعقدوا حلفًا مع الإمبراطور؛ لكن سير الأحداث يشير الى أن الحلف كان رغبة من الإمبراطور "هرقل" لما قدمه الخزر من عون صادق له في حربة ضد الفرس عام (١٢٧م).

فيذكر "كيستلر Koestler" أن الخزر أمدوا "هرقل" بأربعين ألف فارس بقيادة "زبيل"، الذي تجرأ واغتر بقوته واتجه صوب تقليس ضاربًا

حولها الحصار، وفي العام التالي (٢٢٨م) عاون الخزر "هرقل" واستولوا على تقليس عاصمة جورجيا مقتسمين غذائمها.

saya Hotel

وقد صور "ثيوفانس" (٢٥٨-٨١٨م) هذا التحالف بين هرقل والخزر ضد الفرس والآفار، والذي نقل الخزر على أثره خيامهم ممن سهول نهر "الفولجا" إلى "جورجيا" والتقى بهم هرقل قرب تفليس، وخلع حيد ذلك الإمبراطور هرقل تاجه ووضعه على رأس الأمير التركى "زبيل"، ثم حياة بعناق حار، معتبرا إياه أحد أبنائه، وبعد مأدبة أقامها له قدم إليه عددا ممن التحف والهدليا والمجوهرات، وأغراه هرقل بالزواج من ابنته الوحيدة "يودوكيا يودوشيا"، وعلى الفور أعان "زبيل" هرقل بأربعين ألف حصان، كما أهدى الإمبراطور ولده ليكون من خاصته مقابل الزواج الذي لم يستم لوفاة "زبيل" فيما بعد. ومن حولية أرمينية يذكر "كيستلر" في الحملة السعابقة ضد فارس أن حاكم الخزر أصدر أمره إلى جميع القبائل والشعوب التي تحب فارس أن حاكم الخزر أصدر أمره إلى جميع القبائل والشعوب التي تحب الطلق، والذين حلقوا رعوسهم وتركوا شعورهم طويلة، بالاستعداد لخسوض الطلق، والذين حلقوا رعوسهم وتركوا شعورهم طويلة، بالاستعداد لخسوض الحرب ضد الفرس على جانب الإمبراطور البيزنطى "هرقل" وتلك إنسارة واضحة إلى التركيبة العرقية المتغايرة المختلفة العناصر التي تكونت منها دولة الخزر.

وهكذا نلمح ظهور الخزر على مسرح التاريخ، من خلال المصراع المتكرر بين الفرس والبيزنطيين، وقد برزت قوة الخزر من خلال هذا

الصراع فتحالف معهم هرقل؛ ممإ زاد من نفوذهم، فهاجموا بلاد فارس في عهد هرمز بين كسرى أنوشروان، حيث قال "اليعقوبي": "وأقبل ملك الخزر في جموع حتى نزل أنربيجان"، دلالة على علو كعبهم الذي أكده البلخي حين قال: "وملك هرمز بن كسرى أنوشروان، فجار وعسف، فزحف إليه الجيوش من النواحي الأربع: الروم، والترك والخزر، واليمن؛ مما يؤكد زيادة نفوذ الخزر، الذين كانوا على قدر المساواة مع البيزنطيين وغيرهم، من حيث تهديد الفرس، وبالطبع الاتفاق بينهم وبين البيزنطيين في الهدف ضد فارس، جعل لهم مكانة لدى البيزنطيين، فيذكر "دنلوب" أن الرسائل ضد فارس، جعل لهم مكانة لدى البيزنطيين، فيذكر "دنلوب" أن الرسائل الني كانت ترسل في القرن العاشر الميلادي من القسطنطينية إلى خاقان ملك الخزر كانت تُمهر بخاتم ذهب أوسع وأرشق من أختام الرسائل المرسلة إلى بابا روما آنذاك وخلفاء شارلمان.

ويؤكد ذلك "كيستلر" فيقول: "لعبت دولة الخرر وهي في أوج سلطانها من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي، دورًا مهمًا في تشكيل أقدار أوربا في العصور الوسطى، وبالتالى في العصور الحديثة، ولابد أن الإمبراطور البيزنطي المؤرخ "قنسطنطين بورفيرو جينيتوس الإمبراطور البيزنطي المؤرخ "قنسطنطين بورفيرو جينيتوس الإمبراطور البيزنطي الموجهة الأمر حين دون في مؤلفه عن مراسم البلاط، أن الرسائل الموجهة إلى البابا في روما، ومثلها ثلك الموجهة إلى إمبراطور الغرب، كانت تحمل خاتمًا ذهبيًا ملحقًا بها قيمته صولدان، على حين كانت الرسائل الموجهة إلى خاتمًا ذهبيًا ملحقًا بها قيمته صولدان، على حين كانت الرسائل الموجهة إلى خاتمًا ذهبيًا ملحقًا بها قيمته صولدان، على حين كانت الرسائل الموجهة إلى

إمبراطور الخزر تحمل خاتمًا ذهبيًا قيمته ثلاث صلدات، ولم يكن ذلك بغية التملق، ولكن إقرارًا للسياسة الواقعية Realpolitik". ولا ننسس الإمبراطور البيزنطى "ليو الرابع" (٧٧٥-٧٨٥م) المعروف "بالخررى" وهو ابن أميرة خزرية، تزوجت من الأميسر البيزنطى قسطنطين الخامس اكبرينوموس Copronymus (٢٧١-٧٤١م) كان نتاج هذه العلاقة.

وخلاصة القول؛ فإن السهوب الأوربية الشرقية كانت في القرن السادس الميلادي، بما في ذلك حوض نهر "اتيل" تابعية للمملكة التركية البدوية، وكان هذا شأن سهوب آسيا الوسطى إلى حدود الصين، وتناسع المصادر العربية وتتفق معها الروسية إلى أن زعيم الخزر كان يحمل اللقب التركي "قاغان" وهو بالعربية "خاقان"، والروايات التي يوردها العرب عن الحفلات التي كانت تقام عند اعتلاء كل خاقان جديد تتفق نمامًا مع كل ما ذكرته الروايات الصينية عن الحكام الترك في القرن السادس الميلادي.

ويُستشف من ذلك أن مملكة الخزر نشأت مباشرة من الإسارات التركية التي ذكرها الكتاب البيزنطيون، والتي كانت جزءًا من مملكة السدو في القرن السادس المبلادي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن دولة الخزر نكرت لأول مرة كدولة لها شأنها عام (٦٢٧م) باعتبارها حليفة قوية للإمبراطورية البيزسلية في حروبها ضد الفرس، ومما يذكر أنه لم تكن بها حاضرة على نهر "إتيال"

وقتذاك ولم ينقل أمراء الخزر مقر حكمهم من سهوب القوقاز الشمالية إلى المجرى الأدنى لنهر "إتيل" إلا بعد صراعهم ضد العرب في بدايسة القرن الثاني للهجرة بعد عام (٧٢٠م).

ويؤكد كل من "ابن خرداذبة، وابن فضلان، والإصطخرى، وابسن حوقل، والمقدسى، والكرديزى، وياقوت، وكى لسترنج"، أن الخسزر كانوا يسكنون إقليم نهر "إتيل" (الفولجا)، ومن الشعوب التى ذكرت وكانت تقطن الأرض الواقعة بين الخزر والبلغار شعب "البرطاس"، وقد خضعوا للخزر، وتقع أرض الخزر على مسيرة خمسة عشر يومًا من بلاد "البرطاس"، والمسافة بين مساكن هؤلاء ومساكن البلغار يقطعها المسافر في ثلاثة أيام، أي أن مساكن البرطاس أقرب إلى البلغار، ولخضوعهم للخزر دلالة على زيادة نفوذ الخزر واستيلائهم على أرض البلغار، كما أشرنا لذلك من قبل.

وعلى ضوء ما تقدم، أصبح للخزر واقع سياسى ملموس دلالته حكومة وشعب متعدد الجنسيات، يعيش على رقعة جغرافية امتدت من بحر فزوين شرقًا إلى البحر الأسود غربًا، ومن جورجيا وأذربيجان جنوبًا إلني روسيا شمالاً، وأصبحوا بعد ضعف الفرس إحدى القوى السياسية المثلاث إلى جانب المسلمين والدولة البيزنطية، الذين لهم وزنهم المسياسي، ولكى يكتمل هذا الواقع السياسي لابد أن نشير إلى العقيدة التي اعتنقها حكام الخزر وشعبهم.

الخزر إلا الاسم، ومقدار الأمر على "إيشا" إذ كان في القيادة والجيوش بالموضع الذي لا يبالي معه أحد فوقه، ورئيسهم الأعظم على دين اليهود، وكذلك "إيشا" ومن يميل ميله من القواد والعظماء، والبقية منهم على دين الأتراك.

وبهذه الكلمات أوضح "ابن رسته" اعتناق ملك الخزر ونائبه والقواد، والعظماء أى علية القوم ووجهاؤهم لليهودية، وعلى صعيد آخر أشار "ابسن رسته" إلى ثنائية الحكم حين قال: فالأمر كله يقوم به إشا، بينما الملك الأعظم "خزر خاقان" الذى ليس له من طاعة الخزر إلا الاسم؛ لكن الحكم لا يستقيم إلا به. وعن الموضوع نفسه يقول "الإصطخرى" وملكهم يهودى عقال إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل، والخرز مسلمون ونصارى ويهود، وفيهم عبدة أوثان، وأقل الفرق اليهود وأكثرهم المسلمون والنصارى، إلا أن الملك وخاصته يهود، والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان، يسجد بعضهم لبعض عند التعظيم.

وهكذا أشار "الإصطخرى" إلى العقيدة التى وجدت فى بلاد الخرر ممثلة فى: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، وكذلك عبادة الأوثان، إلا أن الملك وخاصته اعتنقوا اليهودية. وينقل "ابن حوقل" نص "الإصطخرى" دون زيادة، أما "المقدسي" فيقول: وكان ملكهم يهوديًا له رسوم وحكام مسلمون، ويهود، ونصارى، وعبدة أوثان. وربما قصد المقدسي بالحكام (القضاة). ويشابه "الكرديزي"، "ابن رسته" في كلامه عن الخزر؛ لكنه يسمى ملكهم

"بالشاد" فيقول: ولهم ملك عظيم آخر يسمى "الشياد" كما أن لهم ملك عظيم آخر يسمى آخر يسمى "خافان الخزر"، وليس له إلا الاسم فقط، أما مدار كل شيكل الولاية والحشم فهو على "الشاد"، وليس هذاك إنسان أعظم منه مطاتبا، ورئيسهم الأعظم يهوديًا، وكل من يميل إليه من الكبراء والعظماء كذلك، أما

الباقون فهم على دين يشبه دين الأتراك الغزر. وهنا نلاحظ أن "الكرديزي" قال بثنائية الحكم في بلاد الغزر، وفي الوقت نفسه أكد على يهودية الملك ووجهاء القوم؛ بينما باقى الرعية على

دين يشبه دين الأتراك الغز، وقد أكد المقدسى نفس المعنى من قبل

وعن ثنائية الحكم التي قال بها كل من "ابن رسته" و"الكرديـزى"، يقول أيضًا "اليعقوبي" عند كلامه عن ممالك "الجربي" وكانت الخزر المتغلبة على عامة أرمينية الرابعة، وعليها ملك يقال له "خاقان" وخليفة يقال له، يزيد بلاش على الران، وخزران، والبسفرجان، والسيسجان، وكانت ما الم البلاد تسمى أرمينية الرابعة.

بيد أن "المسعودي" تحدث كثيرًا عن مسألة تهود ملك الخروء فعال عند حديثه عن مدينة "آمل"، وربما قصد "إنل"، وفي هذه المدينة خلق من المسلمين والنصاري واليهود والجاهلية، أما اليهود فالملك وحاشيته والخزر جنسه، وكان تهود ملك "الخزر" في خلافة هارون الرشيد (١٧-١٩٣) ٧٢٣ - ١٤٠٠)، وقد إنضاف إليه خلق من اليهود وردوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم، وذلك أن ملك الروم في وقتا هذا وهمو سنة اثنين وثلاثمائة وهو "أرمنوس"، نقل من كان في ملكه من اليهود إلى دين النصرانية وأكرههم. ... فتهارب خلق من اليهود من أرض الروم إلى أرضه، وأما ما في بلادهم من الجاهلية فأجناس منهم المصقالية والروس، وهم في أحد جانبي هذه المدينة.

وينقل لذا "دناوب" و "كيستار" مناظرة دينية جرت بين ممثلي المسلمين والمسيحيين واليهود بحضور ملك الخزر، يظهر من خلالها أسباب اعتناقه اليهودية، وكان مصدر هذه المنتاظرة "البكري الأندلسي" ت. (٨٧٤ه/٤٩٠١م)، جاء فيها: "إن ملك الخزر كان قد اعتنق المسيحية شم أدرك بهتانها، فناقش هذه المسألة مع أحد كبار موظفيه، فقال له هذا: أيها أملك إن من لهم كتب مقدسة ينقسمون إلى جماعات شلات، فأرسل في استدعائهم، واطلب إليهم أن يوضحوا قضيتهم، ثم اتبع من يمتلك الحقيقة.

وبناءً على ذلك استدعى ملك الخزر من المسيحيين اسقفًا، وكان مع الملك يهودى بارع في الجدل أغراه بالدخول في مناظرة، فسأل الأسقف ماذا تقول في موسى بن عمران، وفي التوراة التي أوحيت إليه؟ فأجاب الأسقف إن موسى رسول وإن التوراة تنطق بالحقيقة، وعندئذ قال اليهودى: لقد اعترف فعلاً بصدق عقيدتي فلنسأله الآن بماذا يؤمن هو؟ فسأله الملك أجاب الأسقف: أقول إن عيسى المسيح بن مريم هو الكلمة وأنه أوحى لأسرار باسم الرب، وهنا قال اليهودي للملك: إنه يبشر لمذهب لا أعرفه،

على حين أنه يقر أقوالي، ولكن الأسقف لم يكن قويًا في إبراز حجته، على ولكن الملك يستدعى مسلمًا فأرسل إليه عالمًا ذكيًا برع في المناقشات، ولكن أرسل الملك يستدعى اليهودي رشا شخصنا ما دس له السم فمات، وهو في طريقه إلى الملك. وهكذا نجح اليهودي في كسب ملك الخزر إلى عقيلته، فاعتنق اليهودية، وإن كان ميل ملك الخزر واضحا إلى اليهودية من قبل، بدليل أنه

استند في هذه المناظرة إلى يهودي كان بجواره.

وأخيرًا يقول "ياقوت" الذي اعتمد فيما رواه على "ابس في ضلان -و"الإصطخرى": وملكهم يهودى، ويقال: إن له من الحاشية نحو أربعة الاف رجل، والخزر مسلمون ونصارى وفيهم عبدة الأوثان، وأقل الفرق هناك اليهود على أن الملك منهم وأكثرهم المسلمون والنصارى، إلا أن الملك وخاصته يهود والغالب على أخلاقهم، أخلاق أهل الأوثان يسجد بع ضهم لبعض عند التعظيم. وبهذا نقل "ياقوت" عن "ابن في ضلان والإصطرع" اعتناق ملك الخزر اليهودية؛ لكنه أوضح تعصب هذا الملك ضد المسلمين، فيذكر أنه لما اتصل بملك "الخزر" سنة (١٠٠هم) أن المسلمين هدموا الكنيسة التي كانت في دار "البابونج"، أمر بالمنارة فهدمت وقتل المؤذنين، وقال لولا أني أخاف أن لا يبقى في بلاد الإسلام كنيسة إلا هُدمت؛ لهذمت المسعد. والخزر كلهم وملكهم يهود، وكان الصقالبة ومن يجاورهم في طاعت ويخاطبهم بالعبودية، ويدينون له بالطاعة، وقد ذهب بعصهم السي ياجوج ومأجوج هم الخزر.

وهكذا ألقت المصادر العربية الضوء على اعتناق ملك الخرر وحاشيته اليهودية، كمذهب سياسى لا دينى حتى يتمكن من خلاها رسم سياسة مستقلة لدولته بين الشرق والغرب؛ لكونها تمثل قوة ثالثة آنذاك.

ونحاول الآن أن نعرض لما أوردته المراجع الأجنبية بـشأن تهـود الخزر وملكهم، فيذكر "كيستلر Koestler" أنه في عام (١٢٣ه/١٤٠٩م) تقريبًا اعتنق ملك الخزر وحاشيته والطبقة العـسكرية الحاكمـة "اليهوديـة" التـي أصبحت الدين الرسمي لدولة الخزر، ومما لاشك فيه أن الدهشة قد أصـابت معاصريهم بهذا القرار، بالقدر الذي أصاب الباحثين المعاصرين بعد وقـوفهم على ما يؤيد ذلك، من خلال المصادر العربية والبيزنطية والروسية والعبرية.

ويعلق المؤرخ "إنتال بارتا" على اعتناق الخزر اليهودية في كتابه "المجتمع المجرى في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين"، وهي تلك الفترة التي مارست فيها دولة الخزر سيادتها على المجريين قائلاً: أصبحت العقيدة اليهودية الديانة الرسمية للطبقة الحاكمة في المجتمع الخزرى، ومن نافلة القول: إن قبول العقيدة اليهودية ديانة رسمية لشعب غير يهودي عرقبًا يمكن أن يكون عرضة لتأملات مثيرة، وسوف تقتصر الملاحظة على أن هذا التحول الرسمي إلى دين جديد لم تكن له أية سلطة سياسية تناصره، ومن منا كان الاعتناق مفاجأة لكل المؤرخين المهتمين بشعب الخزر، وبالطبع لا يمكن اعتبار هذا التحول أمرًا عرضيًا، بل يجب أن ينظر إليه على ضوء السياسة المستقلة التي انتهجتها تلك الدولة.

وعلى ذلك يكون التحول إلى اليهودية من جانب ملك الخرر وحاشيته وجنده، تحولاً سياسيًا بالدرجة الأولى، بحثًا عن شخصية سستقلة حتى لا يكونوا تابعين لأى من القوتين الإسلامية أو البيزنطية، فيتأثروا بمراحل القوة والضعف التي تتتابهما.

وليس من شك في أن الخزر كانوا قبل تحولهم إلى اليهودية يميلون إلى الشامانية، التي لم تستطع أن تضفى على زعمائهم سلطة روحية؛ لما السمت به من بربرية وعنف، إذا ما قورنت بالعقيدة الإسلامية في توحيدها ومنهجها، ومن هنا توجه حكام الخزر إلى اليهودية مدفوعين بواعث سياسية حتى لا يكونوا تابعين، كما أشرنا للإسلام أو المسيحية بما يؤثر على سيادتهم الاستقلالية.

ويذهب "كيستار" إلى أبعد من هذا التاريخ المذكور في اعتناق الخزر اليهودية، فيقول: أنه قبل ذلك بحوالي قرن من الزمان، عن طريق المهاجرين الفارين من الاضطهاد الديني في بيزنطة وغيرها من بلدان آسيا الصغري. ولعل أباطرة بيزنطة كان لهم دورهم الفعال في هذه الهجرة، فنرى "ليو الثالث" (٧١٧-، ٤٧م) الذي حكم خلال العقدين السابقين مباشرة لتحول الخزر إلى اليهودية عام (، ٧٤م) يصدر أمره بتعميد كل رعايا اليهود، وبالرغم من عدم تنفيذ هذا الأمر إلى حد من، إلا أنه كان دافعًا لهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى بلاد الخزر، وهذا يؤكد ما أورده "المسلعودي" من قبل.

ويضيف "كيستار" أن الإمبراطور الروماني "بازل Basil" أجبر أفراد الطائفة اليهودية في "أوريا Oria" جنوب إيطاليا على اعتناق المسيحية، وأن أي شخص يرفض ذلك كان يوضع في معصرة الزيتون تحت مكبس خشبي ثم يعصر بنفس الطريقة التي يعصر بها الزيتون.

ننتقل بعد ذلك إلى مصدر مهم من المصادر التي أشارت إلى تحول ملك الخزر إلى اليهودية، وهو المعروف برسائل الخزر.

:The Khazar Carrespondence رسائل الخزر

هذه الرسائل كتبت باللغة العبرية، وتبودلت بين "يوسف" ملك الخزر، و"حسداى بن شبروط" اليهودى أشهر وزراء الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر (٣٠٠-٣٥٠ه) بقرطبة، وبالطبع كتبت هذه الرسائل من خلال كاتبيهما، وقد جرت بعد عام (٣٤٣ه/٥٥٤م)، وقبل عام خلال كاتبيهما، وقد جرت بعد عام (٣٤٣ه/٥٥٤م)، وقبل عام (٣٤٣ه/٥٠٩م)

ويؤكد "ابن النديم" أن الخزر كانت تستخدم الأحرف العبرية، حيث قال: فأما الترك والبلغر والبرغز والخزر واللان، وأجناس الصغار الأعين، والمفرطى البياض فلا قلم لهم يعرف سوى البلغر، والتبت فإنهم يكتبون بالصينية والمنائية والخزر تكتب بالعبرانية.

نعود إلى "حسداى" ونتساءل من هو؟ ونجيب: في قرطبة عام (٩١٠م) ولد حسداى بار إسحاق بار عزرا بار شبروط، وما إن شب عن

الطوق حتى اشتغل بصناعة الطب وذاعت شهرته فى وصفه الأدوسة الطوق حتى اشتغل بصناعة الطب وذاعت شهرته عتى وثق فيه الخليفة وقربه إليه طائبا سه المرضاه، وما إن زائت شهرته حتى وثق فيه الخليفة "عبد المرحدة" أن ينظم الشئون المالية للدلا، وبذلك علا قدره فقام الخليفة "عبد المرحدة" بندبه كوزير للخارجية، وخبير في حل المنازعات الدبلوماسية بين الخليفة بندبه كوزير للخارجية، وخبير في حل المنازعات الدبلوماسية بين الخليفة وكل من بيزنطة، والإمبراطور الألماني "أتو"، وكذلك مع قشتالة ونافر وأراجون وغيرها من الممالك المسيحية باسبانيا.

وقد يجح "حسداى" بالرغم من أعبائه أن يقوم بترجمة بعض الكتب الطبية إلى اللغة العربية، وأن يراسل العلماء من أحبار اليهود في معدال وكان "حسداى" يهوديًا متعصبًا، استخدم اتصالاته الدبلوماسية في الحصول على معلومات تخص الجماعات اليهودية المشتتة في أنحاء العالم، وكان غالبًا ما يتدخل لصالحهم كلما أمكن ذلك، وكان "حسداى" مهتمًا على وجه الخصوص بموضوع اضطهاد اليهود في الإمبراطورية البيزنطية في عهد رومانوس الأول.

قال عنه "ابن أبى أصيبعة": إنه معتن بصناعة الطب، خدم الحكم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله، وكان حسداى بن إسحاق من الأحبار متقدما في علم شريعتهم، وهو أول من فتح لأهل الأندلس منهم باب علمهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك. وكانوا من قبل يضطرون في فقه دينهم وسن تاريخهم ومواقبت أعيادهم إلى يهود بغداد، فيستجلبون من عندهم حساب عدة من السنين يتعرفون به مداخل تاريخهم ومبادئ سنيهم، فلما اتصل حسداى

بالحكم، ونال عنده نهاية الخطوة توصل به إلى استجلاب ما شاء من تأليف اليهود بالمشرق، فعلم حينئذ يهود الأنداس ما كانوا قبل بجهلونه واستغنوا عما كانوا يتجشمون الكلفة فيه، ولقد انتهز حسداى فرصة توليه المفاوضات بين قرطبة وبيزنطة ليتوسط لصالح الشعب اليهودى البيزنطى، وقد علم بوجود مملكة يهودية لأول مرة من بعض تجار القواف من خراسان وفارس، وشك حسداى في صحة ذلك، فقام بسؤال أعضاء البعثة الدبلوماسية لبيزنطة التي كانت في قرطبة، فأكدوا له صحة الخبر، وقدموا له تفصيلاً عن المملكة الخزرية وملكها يوسف، وعندئذ تلقف حسداى الأخبار مقرراً إرسال رسله إلى يوسف ملك الخزر بحملون خطابًا به عدة استفسارات عن المملكة الخزر، كشعبها ونظام حكمها وجيشها، وإلى أي قبيلة (سبط) من القبائل الاثنى عشر ينتمى "يوسف".

#### كرسالة حسداى:

بدأ حسداى رسالته ليوسف ملك الخزر بالإشادة بانتصارات يوسف الحربية، ثم ذكر اسمه "حسداى بار إسحاق بار عزرا بار شبروط"، تلى ذلك باسم سكرتيره "مناحم بن شاروك"، وواضح أن حسداى كلفه بكتابة الرسالة إلى "يوسف" فكتب اسمه إلى جوار اسم راعيه حسداى.

استهل حسداى الرسالة بالتحيات والعبارات المبجلة، ثم بدأ يرسم صورة وردية لحالة أسبانيا المسلمة، وما يتمتع به اليهود من رغد العيش في

ظل حكم "عبد الرحمن الناصر"، وسمى البلد الذي يعيش فيه بالعبرية السفراد"، بينما أطلق عليه المسلمون الأندلس.

ثم يواصل "حسداى" كلامه ليوضح كيف أنه سمع لأول مرة حن وجود مملكة يهودية من حديثة مع تجار "خراسان"، شم من العبعوثين البيزنطيين الذين أكدوا له وجود مملكة يهودية اسمها مملكة "الخرر"، وأن المسافة بينها وبين القسطنطينية بطريق البحر خمسة عشر يومًا، ومن البحر المتوسط إلى الأسود، ثم إلى نهر الرون ومنه تنقل المراكب برًا حتى نهر الفلجا، ثم تنزل به للتستكمل الرحلة إلى العاصمة الخزرية "إتال"؛ لكن الطريق البرى فيحتوى شعوبًا متعددة.

وأما ملك "الخزر" فاسمه "يوسف" وتنقل السفن القادمة من بالدهم السمك والفراء وكافة أنواع السلع، وهم في تحالف معنا ونحن نجلهم ونبادلهم السفارات والهدايا، وهم أشداء ولهم قلعة لمخافرهم الأمامية، ولجنودهم الذين يخوضون المعارك في غزواتهم بين وقت، وآخر.

وهكذا استفاد "حسداى" معلومات متعددة ومتتوعة عن مملكة "الخرر" من خلال أعضاء البعثة الدبلوماسية البيزنطية، بل أعطوه معلومات عسن العلقات البيزنطية الخزرية والتي تتسم بالإيجابية. ثم يشرح "حسداى" محاولاته الأولى للاتصال بالملك "يوسف" وكيف أنه أرسل في بادئ الأمر رسولاً يدعى "إسحاق بار ناتان" وزوده بتعليمات للسفر إلى بلاط الخزر؛ لكنه له في في المناه المناه

مدينة القسطنطينية، ثم منع من مواصلة سفره حتى لا يتم التقارب بين الخزر وقرطبة، فتقع بيزنطة في النصف، فعاد الرسول خالى الوفاض.

بيد أن "حسداى" لم يتقاعس فى اغتنام الفرصة، فالتقى بالسفارة التى جاءت من شرق أوربا إلى قرطبة، وكان من بين أفرادها يهوديان، هما:
"مار صاءول ومار يوسف"، وتحدث معهما فتطوعا بحمل رسالته إلى الملك "يوسف". وبعد أن شرح "حسداى" للملك "يوسف" كيفية كتابة خطابه، وما بذله من جهد فى محاولة إيصاله إليه، بدأ يوجه عددًا من الأسئلة التى تعكس حرصه الشديد على معرفة كل شئ عن بلاد "الخزر"، من حيث جغرافيتها وطقوسها الخاصة بالاحتفال بيوم السبت.

ثم يقول أحسبدافع يحفزنى على معرفة الحقيقة، من حيث إذا كان هناك مكان على الأرض، يمكن لإسرائيل المنهكة أن تتولى حكم نفسها، ولا تكون خاضعة لأحد، فإذا قدر لى معرفة وجود هذا المكان، لم أتردد في التخلى عن كل ما أتمتع به من مميزات، تاركًا منصبى وأسرتى مهاجرًا مجتازًا الجبال والوهاد خائضًا البر والبحر حتى أصل إلى الأرض التي يحكمها مولاى الملك اليهودى، ثم يلتمس "حسداى" من "يوسف" معرفة الموعد المحتمل لقدوم المسيح المخلص الذى ننتظره طيلة تجوالنا من بلد لآخر؛ لأن الذل والهوان لحقنا في شتاتنا، فلزامًا علينا أن ننصت في صمت لأولئك الذين يقولون لكل شعب أرضه الخاصة وأنتم وحدكم لا تملكون ثمة شبح بلد على هذه الأرض. وبتلك الكلمات يعبر "حسداى" عن مرحلة الشتات التي يعيشها

اليهود ويمنى نفسه وغيره من اليهود بالذهاب إلى مكان يجمعهم، يكون بالنسبة لهم بمثابة الوطن القومى؛ ليسقط ذلك عنصر المكان عن يهود اليوم فلا أحقية لهم فيه، وكان لابد ليوسف وأن يرد على رسالة حسداى.

#### > رد الملك بوسف:

بدأ الملك "يوسف" رده بتحيات "حسداى"، ثم قال: إن مملكة "الخزر" دليل واضح على كذب أولئك الذين يزعمون أن صولجان "يهوه" قد سقط إلى الأبد من أيدى اليهود، تلا ذلك ببيان سلسلة نسب أبناء قومه وأصل سلالتهم، ورغم كونه يهوديًا متعصبًا إلا أنه لا يرجع أصله إلى "سام بن نوح" (الطِّينان)، بل يرجعه إلى "يافت" الابن الثالث لنوح، أو بعبارة أكثر دقة إلى حفيده "جرأة" قائلاً: لقد عثرنا في سجلات الأسرة التي تركها آباؤنا أنه كان "لناجورما" عشرة أبناء أسماء ذريتهم هي: أجور، ودورسو، وآفار، وهون، وبازل، وتاريناخ، وخزر، وزاجور، وبلغار، وسابير، وإننا نحن أبناء "خزر" أى الذرية السابعة. بعد ذلك تحدث "يوسف" عن مجد أسلافه الحربية، الذين وصلوا بقواتهم إلى نهر الطوانة، ثم بعد ذلك يروى قصمة اعتناق الملك "بولان" اليهودية، فيما يعرف بأسطورة بولان.

# ◄ أسطورة بولان:

يذكر "يوسف" أن الملك "بولان" كان على استعداد لخدمة المولى، وقد قال: أنت تعرف يامو لاى نوايا قلبى الكامنة، ولقد فحصت أنت كُليتي

لتؤكد أن تقتى مودعة فيك، ولكن أفراد الشعب الذين أحكمهم لهم آراء وتنبة التؤكد ال سبى و المنوا سيصدقوننى؟ فإن كنت قد حظيت بعطفكم ورحمتكم ولا أعرف ما إذا كانوا سيصدقوننى؟ فإن كنت قد حظيت بعطفكم ورحمتكم وي الربير كي تحتوه على تأييدي، فإنى أتوسل إليكم أن تظهروا أيضنًا الأميرهم الكبير كي تحتوه على تأييدي، وقد استجاب الخالد الأحد لطلب "بولان" وظهر لهذا الأمير في الحلم، فلمسا استيقظ الأمير في الصباح، جاء إلى الملك وأخبره بما حدث، وبالحظ أن سفر التكوين، وأغلب الروايات العربية التي أوضحت تهود الخزر، لم يسرد فيها إطلاقًا ما يؤكد فكرة وجود أمير يتعين عليهم الحصول على موافقته؛ لكنها بالطبع إشارة واضحة إلى ثنائية الحكم عند "الخزر"، فالأمير الكبير واضح أنه البك، وأما الملك فهو الخاقان.

وتواصل رسالة "يوسف" الحديث فتذكر كيف ظهر الملك مرة أخرى للملك الحالم، وأمره أن يشيد مكانًا للعبادة يمكن للرب أن يقيم فيه؛ لأن السماء والسماوات التي تعلوها ليست متسعة إلى حد كاف لتحتويني، ويجيب الملك "بولان" في حياء أنه لا يملك الندهب والفضة اللازمين لمشروع كهذا. فيعيد الملاك طمأنته قائلاً: إن كل ما عليك أن تقوم بقيادة جيوشك إلى "دارييلا وأردبيل" في أرمينيا، وسوف تجد في انتظارك هناك كنزًا من الفضة وآخر من الذهب، وتتفق هذه الرواية مع غارة "بـولان" أو "بولخان" على مناجم الفضية والذهب في القوقاز. وينفذ "بولان" أمر الملك، ويعود منتصرًا ومعه الغنائم، فبني هيكلاً متنقلاً "خيمة"، وجهز بصندوق مقدس (تابوت العهد)، وشمعدان، ومذبح، وأدوات مقدسة حفظت إلى اليوم مقدس (تابوت العهد)، وشمعدان، ومذبح، وأدوات مقدسة حفظت إلى اليوم

ولا تزال في عهدتي أي عهدة "يوسف" انتماءه إلى حفيد "يافث بن نسوح" وهكذا قص علينا الملك "يوسف" انتماءه إلى حفيد "يافث بن نسوح" (الليلا)، وعدد مجد أسلافه، ثم عرج بنا ليروى أسطورة "بولان" وكل مؤداها تهيئة فكر الخزر انقبلهم لليهودية، فيذكر أن الارتداد عن الوثنية لصالح الإله الحق، وعقب غزو بولان لأرمينيا ذاعت شهرته حتى بلغت مملكة "أيدوم" الحق، وعقب غزو بولان لأرمينيا ذاعت شهرته متى بلغت مملكة "أيدوم" (بيزنطة)، وملك بني إسماعيل المسلم يقصد الخليفة، فأرسل إليه مبعوثين فوق العادة محملين بالهدايا إلى جانب العلماء ليهدوه إلى عقائدهما؛ لكن فوق العادة محملين بالهدايا إلى جانب العلماء ليهدوه إلى عقائدهما؛ لكن وجمع الثلاثة معا لمناقشة تعاليمهم.

وبالرغم من أن "البكرى" لم يذكر وجود المسلم، كما أسلفنا بل راح ضحية مؤامرة اليهودى، إلا أن "يوسف" أكد حوار "بولان" معهم، وقد سأل المسيحى أى الديانتين الأخريين أقرب إلى الحقيقة، فأجاب ديانة اليهود، تمر واجه المسلم بنفس السؤال، وحصل على نفس الإجابة.

وهكذا فاز الحياد لا إلى هذا ولا إلى ذاك، وتلك خدعة يهودية صورها "يوسف" منسوبة إلى "بولان" لاعتناق اليهودية. ويعدد "يوسف" مراحل تهويد "بولان" ملك الخزر، فيذكر أنه بدأ يطرد السحرة وعبدة الأوثان، قبل ظهور الملاك، ثم أبرم عهده مع الإله الذي أتاه في الصباح قبل

أن يقرر إن كان هو إله اليهود أم المسيحيين أو المسلمين، ثم كان الاعتناف الذي يعد مرحلة وسط، كان اعتناقًا بدائيًا قام على الكتاب المقسس وحدم Bible دون إدخال التلمود، والفترة من بولان إلى "عبادية" (٧٤٠, ١٨م) ساد البلاد فيها نوع من مذهب القرائين Karaism.

إذن كان تهود الخرر عملية تدريجية أحيثتها ذريعة سياسية، ثم تغلغلت على مهل إلى الطبقات الأعمق في أذهانهم، وأنتجت في آخر الأمر المسيحانية (عقيدة المسيح المخلص)، وبعد الاصلاحات التي قام بها "عبلية وأوضحها "يوسف" في رده يسطر قائمة بخلفائه، وهم: هسكيا ابنه، ثم إسحاق ابنه، ثم منسة بن عبادية، ثم شانوكا شقيق عبادية، ثم إسحاق ابنه، ثم منسة ابنه، ثم مناحم ابنه، ثم بنيامين ابنه، شم آرون ابنه، وأخيرًا يوسف بن آرون المبارك. وكلنا أبناء ملوك، ولم يسمح لغريب أن يتولى عرش آبائنا.

وهكذا رد "يوسف" على "حسداى"، وأوضح مراحل تهود الخرر، وسلسلة الملوك من "بولان" حتى هو، وبالطبع يظهر التعصب واضحافى رد يوسف الذى اعتبر حسداى والده، وليس هناك شك فى أن اعتان الخزر" لليهودية كان اعتاقًا سياسيًا أكثر منه دينيًا، كما أشرنا فى صدر كلامنا.

إضافة إلى الرسائل المتبادلة بين "حسداى بن شبروط ويوسف بن كم مصادر أخرى عن تهود الخزر: آرون" هناك "جنيزة القاهرة" Cairo Geniza التي اكتشفها "سولومون شبختر Solomon Schechter" في مخزن معبد يهودي بالقاهرة، وتحوي خطابًا من مائة سطر، ضاع أوله وآخرة، فلم يعرف لمن أرسل و لا من كتبه، بالإضافة إلى وثائق أخرى، وبالنسبة للخطاب الذى يعرف بوثيقة "كمبردج" ورد فيه اسم الملك "يوسف"، ولفظ مولاى، وجاء ذكر بلاد "الخزر" بوصفها بلدنا.

ويستشف من هذا الخطاب كتبه أحد كتاب "الخزر" من بلاط "يوسف" وأرسل إلى "حسداى بن شبروط" عن طريق بيزنطة، فتسلمه مندوب "حسداى إسحاق بار ناتان" في القسطنطينية، ثم أوصله لقرطبة، وتم نقله إلى القاهرة مع هروب اليهود من أسبانيا، وفيه إشارات عن تهود الخرر من خلال قصة أسطور بة.

كذلك ما كتبه "جودا هاليفي Jehuda Halevi" (١٠٨٥-١٤١١م) بوصفه أعظم شاعر عبرى أنتجته أسبانيا في مؤلفه "الخزر"، بالإضافة إلى الرحالة اليهودى الألماني "بتاليا Petachia"، الذي زار شرق أوربا وغرب آسيا، عامي (١١٧٠ -١١٨٥م). وصفوة القول: فإن الدراسة قد كشفت عن الواقع السياسي لاولة اليهود الخزر"، من حيث الموقع الجغرافي، إذ هاجروا من أواسط آسيا في القرن الأول الميلادي، واستقروا على مقربة من "بحر قزوين"، وشيئًا فشيئًا ازدادت رقعة بلادهم، حتى أصبحت في القرن الثامن الميلادي نمند من بحر قزوين شرقًا إلى البحر الأسود غربًا، ومن أذربيجان وجورجيا وأرمينية وأرمينية بلوياً إلى روسيا شمالاً.

كما أوضدت الدراسة تغير موقع العاصمة حسب الظروف السياسية، فكانت "بلانجر" ثم أصبحت "سمندر"، وأخيرًا "إتيل".

كذلك أشارت الدراسة إلى ظهور "الخزر" على مسرح التاريخ من خلال علقتهم بالهون والأتراك العربيين، ومن خلال الصراع بين السرق والغرب، الذى تمثل في الفرس واليونان، ثم الرومان، ثم البيزنطيين.

كذلك أوضحت الدراسة اعتناق "الخزر اليهودية" كدين رسمى، بالرغم من وجود الإسلام والمسيحية؛ لكن الملك وخاصته ورجال دولته قصدوا بهذا الاعتناق اعتناقاً سياسيًا أكثر منه دينيًا، حتى لا يكونوا تابس للشرق الإسلامي أو الغرب المسيحي، بحثًا عن هوية خاصة بهم، وبالطبا تحفزنا هذه الدراسة للتعرف على الواقع الاجتماعي ليهود الخزر.





يتضمن هذا المحور ثلاث نقاط رئيسة، الأولى: تعالج أصل يهود الخزر"، واشتقاقات اسمهم. والثانية: تشير إلى الدراسة الأنثروبولوجية Anthropology، التى تختص بهم. والثالثة: ترصد وتحلل رسوم يهود "الخزر"، وسوف يتضح ذلك من خلال ما أوردته المصادر والمراجع التاريخية العربية منها والأجنبية، على النحو التالى:

# أولاً- أصل يهود الخزر واشتقاقات اسمهم:

يقول "ابن قتيبة": وأما "يافث" فمن ولده "الصقالبة وبرجان والأسبان"، وكانت منازلهم بأرض الروم قبل الروم، ومن ولده "الترك والخزر ويأجوج ومأجوج".

فنسب بذلك "ابن قتيبة الخزر" إلى "يافث بن نوح" (الطّيّكِة)، "ويزيد البعقوبي" الموضوع تفصيلاً، فيقول: "قسم نوح الأرض بين ولده، فجعل "لسام" وسط الأرض والحرم وما حوله، واليمن، وحضر موت إلى عمان، إلى البحرين، إلى عالج، ويبرين، ووبار، والدوّ، والدهناء. وجعل "لحام" أرض المغرب والسواحل، فولد "كوش بن حام، وكنعان بن حام، النوبة

والزنج والحبشة". ونزل "يافث بن نوح" ما بين المشرق والمغرب، فولد له "جومر، وتوبل، وماش، وماشج، ومأجوج". فولد "جومر الصقالبة". وولد "توبل برجان". وولد "ماش الترك، والخزر". وولد "ماشج الأسبان". وولد "يأجوج ومأجوج". وهم في شرقي الأرض من جهة الترك، وكانت منازل الصقالبة وبرجان أرض الروم قبل أن يكون الروم، فهؤلاء ولد "يافث".

وهكذا أكد "اليعقوبي" رأى "ابن قتيبة" في نسب الترك والخرر اليافث بن نوح"، أو بتعبير أدق إلى "ماش بن يافث"، كما أشار إلى إعمار الأرض بأبناء نوح. ثم لم يكتف "اليعقوبي" بما أشرنا، وإثما يشير إلى ألسن ولد نوح، فيقول: "كان في ولد سام تسعة عشر لسانًا، وفي ولد حام ستة عشر لسانًا، فلما رأوا ما هم فيه اجتمعوا إلى "فالخ بن عابر" فقال لهم: إنه فقسم لم يسعكم أرض واحدة مع افتراق ألسنتكم، فقالوا: اقسموا الأرض بيننا، فقسم لهم فصار لولد "يافث بن نوح" الصين والهند والسند والترك والخرز والتبت والبلغر والدليم، وما والى أرض خراسان، وكان ملك بني بافث في ذلك الزمان "جم شاد" وصار لولد حام أرض المغرب وما وراء الفرات إلى مسقط الشمس، وصار لولد "سام" الحجاز واليمن وباقي الأرض".

وهكذا أشار "اليعقوبي" لتعدد ألسن أتباع أولاد نوح (الطَّيْقِينَ)، كما أشار الله المدروب المالية المدروب المرديزي المرابع المدروب المالية المدروب المرابع المالية المدروب المالية المدروبية المالية الم

وفى نفس الموضوع يقول "الطبرى": "فلما هبط نوح وذريته وكل من كان فى السفينة إلى الأرض، قسم الأرض بين ولده أثلاثًا، فجعل لسام وسطًا من الأرض ففيها: بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحان وحيحان وفيشون، وذلك ما بين فيشون إلى شرق النيل، وما بين منخر ريح الجنوب إلى منخر الشمال، وجعل لحام قسمه غرب النيل، فما وراءه إلى منخر ريح الصبا". أى قسم من أرض يافث فى ريح الصبا (ريح السمال)، وكثيرًا ما كانت تسمى أرض الخزر أرض الشمال.

لم يتوقف "الطبرى" عند كلامه على تقسيم الأرض بين ولد نوح، بل لمس جانبًا أنثر بولوجياً Anthropology، لأتباع أبناء نوح، حبث قال: "ولد لنوح سام، وفي ولده بياض وأدمة وحام، وفي ولده سواد وبياض قليل، ويافت بن نوح. وفيهم الشقرة والحمرة"، فكانت الشقرة والحمرة من نصيب أتباع يافث بن نوح.

ويقول "الكرديزى" تحت عنوان "أحوال وأنساب الترك": قال عبد الله بن خرداذبة في كتابه الأخبار، إن الترك من جملة الصينيين، وقال أبو عمرو عبد الله بن المقفع في كتابه ربع الدنيا: حينما خرج نوح (التيان) من السفينة، كانت الدنيا خالية من الناس، وكان له ثلاثة أبناء سام وحام ويافت، فقسم الدنيا على أبنائه. فأعطى "لحام" أرض السواد وديارها برها وبحرها وجزائرها، مثل: الزنج والحبشة والنوبة والبربر، وجاءت العراق وخراسان والحجاز واليمن والشام وأيرانشهر من نصيب "سام"، ووصلت الترك وسقلاب ويأجوج ومأجوج حتى الصين إلى "يافث".

ويستفاد من هذا النص أن الترك كانوا من جملة الصينيين، كما كانوا من نصيب "يافث"، ولكون الخزر فرع منهم فينسب النزر بالطبع إلى "يافث"، ويتأكد ذلك من قول "الكرديزى": وكان أبناء يافث يتملكون هذا الحجر بالميراث حتى كثر نسله، مثل: أبغر والخلخ والخزر.

ويقول "المسعودى": وأما ولد "يافث بن نوح"، فقال: أصحاب التاريخ إن جميع اللغات اثنان وسبعون لغة، منها سبع وثلاثون في ولد "يافث"، وثلاث وعشرون في ولد "حام"، واثنا عشرة في ولد "سام"، فذكروا أن ولد يافث من ظهره سبعة وثلاثون، لكل واحد منهم لغة يتكلم بها هو ونسله. وكان في قسم ولد "يافث" أرمينية وما جاورها إلى الأبواء، فمنهم الأسبان والروس والبرجان والخزر والترك والصقالبة ويأجوج وماجوج وفارس ومزنان، وأصحاب جزائر البحر والصين والبلغار، وأمم لا تحصى.

وعند حديثه عن مملكة البرجان قال: "وأما البرجان فهم من ولد "يونان بن فايث"، وهي مملكة كبيرة واسعة، وهم يحاربون الروم والصقالبة والخزر والترك، وأشد الأمم حربًا لهم الروم".

وعند حديثه أيضًا عن مملكة الترك قال: "وأما الترك فهم ولد بافث بن نوح (المينة)، وهم أجناس كثيرة، وهم أصحاب مدن وحصون، ومنهم قوم في رؤوس الجبال والبراري في خيم البود".

وعند حديثه عن ملوك الصين والترك يقول: "قد تنازع الناس في أنساب أهل الصين وبدئهم، فذكر كثير منهم أن ولد "غابور بن سوبيل بن يافث بن نوح"؛ لما قسم "فالغ بن عابر بن أرفخشذ بن سام بن نوح" الأرض بين ولد "نوح" ساروا يسره في الشرق، فسار قوم منهم من ولد "أرعو" على سمت الشمال، وانتشروا في الأرض فصاروا عدة ممالك، منهم "الديلم والجيل والطيلسان والنتر وفرغان". فأهل جبل القبق من أنواع اللكز، شم "اللان والخزر والأنجاد والسرير وكشك" وسائر تلك الأمم المنتشرة في ذلك الصقع إلى بلاد طوابريدة إلى بحر مانطس وبحر الخزر، إلى البرغز ومن اتصل بهم من الأمم. وهكذا وافق "المسعودي" كل من "ابن قتيبة واليعقوبي والطبري والكرديزي" رأيهم في نسب الخزر إلى يافث بن نوح (المناه)، وإن المسعودي المن ولد عابور بن سوبيل بن يافث بن نوح"، فإن المسعودي أرجعهم إلى ولد عابور بن سوبيل بن يافث.

بيد أن "ابن الأثير" يقول: وأما يافث فمن ولده جامر وموعع ومورك وبوان وفويا وماشج وتيرش، فمن ولد "جامر" ملوك فارس، في قول: ومن ولد تيرش (الترك والخزر)، ومن ولد ماشج (الأسبان)، ومن ولد موعع (يأجوج ومأجوج)، ومن ولد بوان (الصقالبة وبرجان)، ومن ولد يافث (الروم) وهم بنو لنطى بن يونان بن يافث بن نوح. وعلى ذلك يكون "ابن الأثير" قد اتفق مع كل من ذكرنا من قبل في نسب "الخزر" ليافث بن نوح؛ لكنه خالف كلاً من اليعقوبي والمسعودي في نسبه "الخزر" إلى أحد أبناء يافث، ففي الوقت الذي جعلهم اليعقوبي لماش بن يافث والمسعودي لولد عابور بن سوبيل بن يافث، جعلهم ابن الأثير لتيرش بن يافث.

ونخنتم هذه المصادر "بابن العبرى" حيث قال: "ولبنى يافث الجربيا، أى الشمال (الأندلس والإفرنجة)، وبلاد اليونانيين والصقالبة والبلغار والأرمن". وإن لم يصرح "ابن العبرى" باسم الخزر، فإنه يفهم من كلامه أنهم ضمنًا بين أمة الترك، أى يرجعون في أصلهم قياسًا على ما سبق ليافث بن نوح.

وصفوة القول: فإن المصادر العربية المتنوعة التي أوردناها اتفقت جميعها على حقيقة مهمة، وهي انتماء يهود "الخزر" في أصلهم إلى يافث بن نوح (النيخ) لا إلى سام بن نوح، وبذلك ينتفي كلية ارتباطهم "بـسام"، ولأن أكثر من ٩٠% من يهود اليوم يرجعون في أصولهم إلى "الخرر" فيكون الارتباط المزعوم بين دولة إسرائيل الحالية وبين سام بن نوح والسامية ضربًا من الخيال يعوزه السند والدليل.

وقد أيدت الدراسات الحديثة هذه الحقيقة، إذ قالت الدكتورة عائشة راتب: "اليهود الذين وجدوا خارج فلسطين، سواء في العصور القديمة أو الحديثة، لا يمتون بصلة ليهود فلسطين القدامي إلا في القليل النادر، بعد المذابح التي تعرض لها يهود فلسطين على أيدى الرومان، والكثرة الغالبة منهم تتمي إلى أجناس غير سامية اعتنقت اليهودية في فترات مختلفة في التاريخ، فأكبر طائفة يهودية في العالم حاليًا هم الإشكيناز الذين يتكلمون لغة الييدش Yeddish، وهم يهود شرق أوربا ووسطها وهم أحفاد الخزر ".

وقال "كيستلر": "أكد القراءون Karaites (أفراد مذهب يهودى أصولى) الناطقون بالتركية من أبناء القرم وبولندة وأماكن أخرى، وجود علاقة بينهم وبين "الخزر" وهي علاقة يعززها الدليل المنبئق من الفلكلور والأنثروبولوجيا، وكذلك اللغة، وهناك فيما يبدو قدر ضخم من الأدلة التي تثبت الوجود المسفر لسلالة الخزر في أوربا".

فالأستاذ "أ. ن. بولياك" أستاذ تاريخ اليهود في العصور الوسطى بجامعة تل أبيب، يرجع أصول الشعب اليهودي إلى الخزر، وقد شرح ذلك في كتابه "خزاريا" الذي نشره بالعبرية عام (٤٤٩م)، وقرر في مقدمته اعتبار الشعب اليهودي الخزري نواة لمستوطنة اليهود الكبري في شرق أوربا، وقال: "إن اليهود الذين بقوا في أوربا، وأولئك الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الذين توجهوا إلى إسرائيل كل هولاء يؤلفون غالبية يهود العالم في الوقت الحاضر، وهم من أصل خزري".

وبالتالى لم يكن أجدادهم قد أتوا من الأردن بل من نهر الفولجا، أجل لم يجيئوا من أرض كنعان بل من القوقاز، وهم من حيث التركيب الوراثى أقرب إلى قبائل الهون والآجور Vigur، والماجيار Magyar منهم إلى ذرية إبراهيم وإسحق ويعقوب.

وذكر "كيستلر" أن يهود عصرنا الحالى ينقسمون قسمين السفرديم، والإشكيناز، والنوع الأول سلالة اليهود الذين عاشوا في أسبانيا وسموا بالعبرية سفاراد، حتى طردوا منها في نهاية القرن الخامس عشر، واستقروا في البلاد المطلة على البحر المتوسط، وتكلموا لغة أسبانية عرفت بـ "لادينو"، وقدر عددهم عام (١٩٦٠م) حوالي خمسة آلاف شخص. بينما بلغ عدد النوع الثاني في الفترة نفسها حوالي أحد عشر مليونًا، وعليه فإن لفظ يهودي في العصر الحاضر مرادف لليهود الإشكينازي، ويجب التويه على أن إشكينازي الكتاب المقدس شعب يعيش في مكان قريب من جبل أراراط في أرمينية، ويرد الاسم في سفر التكوين، وفي سفر أخبار الأيام الأول، بوصفه أحد أبناء "جومر بن يافئ"، ثم إشكينازي أيضًا هو أخو "توجارما"، وابن أخ "مأجوج" الدي ادعي الخزر طبقًا لما ذكره ملكهم "يوسف" أنه جدهم الأعلى.

وجاء في مقال على شبكة النت ما يلى: "الحقائق التاريخية تقول إن إسرائيل (١٩٤٨م) لا علاقة لها من قريب أو بعيد بيهود بنى إسرائيل، وإن صهاينة اليوم الذين خرجوا على العالم بافتعال دولة لهم في فلسطين، بناء على قرارات الأمم المتحدة، لا علاقة لهم ببنى إسرائيل من قريب أو بعيد".

ويقول موقع ثان: "توجهت الصهيونية كحركة ولدت إشكينازية "خزرية" لحل مشاكل الإشكيناز "الخزر"؛ لذلك كانت الهجرات الأولى إشكينازية خزرية صافية".

ويقول موقع آخر: "قال العالم الأمريكي "رونالد ديك سون" أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة هارفارد في كتاب له بعنوان "جنس الإنسان وتاريخه"، "إن بلاد الأناضول وأرمينيا والتنتاس وأواسط آسيا هي المهد الأصلى للأكثرية العظمي لليهود المعاصرين في العالم، وأنهم ليسوا ساميين"، وفي الموقع نفسه يقول "يوجين بينار" أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة جنيف: "إن جميع اليهود بعيدون عن الانتماء إلى الجنس السامي".

وهكذا أجمعت المصادر والمراجع العربية والأجنبية، وكذلك بعض المواقع العلمية من خلال شبكة النت، على أن يهود "الخزر" ينتسبون في أصلهم إلى "يافث بن نوح" (العيمة)، وليس إلى "سام"، وأنهم هم الذين شكلوا غالبية يهود العالم اليوم، وأن دولة إسرائيل ما هي إلا جزءًا منهم، ولعل خير تأكيد لذلك موقف "مناحم بيجن" رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، عندما وقعت بين يديه نسخة من كتاب "آرثر كيستار" القبيلة الثالثة عشرة، حين قال: "قليقولوا إننا خزر أو أي شئ آخر، نحن هنا موجودون بقوتنا"، قلم ينف "بيجن" نسبه للخزر بل أثبته.

#### ◄ اشتقاقات اسم الخزر اصطلاحًا:

يذكر "دنلوب" أن كلمة Kazar الألمانية تعنى هرطقى، وقد اشتقت من السم الخزر، باعتبار أنهم يهود، كما يذكر أن كلمة "الخزر" مشتقة من جذر الفعل التركى "قز" بمعنى يتجول أو يتبدى. وعلى ذلك يكون "الخزر" هم البداة، مع أن الفعل التركى Ruzmak يستعمل دومًا بمعنى يجدف، وليس يتجول، وهذا يعنى أن اسم "الخزر" يمكن أن يكتب ويفسر بأشكال ومعان متباينة، مثل: Quz-er وهذا يعنى أن المواجهة للشمال، فإذا زبنا عليها حروف eri أو er لأصبح طرف الجبل المواجهة للشمال، فإذا زبنا عليها حروف eri أو er لأصبح المعنى شعب الشمال، وفي لغات أرمينية القديمة، ولغة جورجيا غالبًا ما يستار الى خاقان الخزر باسم ملك الشمال، وخزارياً باسم الشمال.

ويضيف "دناوب" أيضًا أن اللغات السلافية بها عدة أشكال لكلمة "خزر" فيها حرف "O" الصوتى في الشطر الأول من الكلمة تلامكة، وينقلنا هذا بالطبع إلى اشتقاقات أخرى من كلمة Koza الروسية، ومعناها "نيل الخنزير"، ومن جنر كلمة Koz في العديد من الكلمات السلافية بمعنى الماعز. وفي اللغة العبرية تكتب الكلمة بشكل عام مع حرف U-O الصوتى، ويلفظ "كوزارى العبرية تكتب الكلمة بشكل عام مع حرف Wikuzarium، و"كزر أو خزر Kuzarium، ومنه جاءت كلمة المتخدمها Baxtrof وجمعها "كوزاريم Khotzer"، وفي الإغريقية تكتب كلمة "خزاروى Khotzer"، وأحيانًا "خوتزير "Khotzer"، وفي الإغريقية تكتب كلمة "خزاروى "Khotzer" و"غازارى أحيانًا "خوتزير "Gazari"، وفي "Chazari"، وفي الإغريقية تكتب اللاتينية تكتب الله الله تنازارى "Chazari" و"غازارى "Gazari".

وتتبقى الإشارة إلى أن "الخزر" قد عرفوا بأسماء وأشكال متعددة، وتتبقى الإشارة إلى أن "الخزر" قد عرفوا بأسم "خوزارس Chozars، وخازيرس فعند كتاب العصور الوسطى عرفوا باسم "خوزارس Akatirs". أما فسى الحوليات الروسية فقد عرفوا باسم Khwalissesugry، هذا وقد عرف الخزر في المصادر الجورجيانية باسم "كادزاريا Kadzaria"، وهو الاسيم الجيورجاني لمنجريليا Mingrelia، وفي الصينية كوسا Kosa، على أن التاريخ الروسي يسمى "الخزر" الأغوز البيض White Ugrian، على النقيض من الهنغاريين الذين يطلقون عليه الأغوز السود، والمؤرخ الأرمني موسى خورني، يذكرهم باسم Khazris.

### ◄ المعنى اللغوى لاسم الخزر:

يقول "ابن منظور" الخزر بالتحريك كسر العين بصرها خلقة، وقيل هو ضيق العين بصرها، وقيل: هو النظر الذي كأنه في أحد الشقين، وقيل هو أن يفتح عينه ويغمضها، وقيل: الخزر هو حول إحدى العينين... وقيل الأخزر الذي أقبلت حدقتاه إلى أنفه...، وتخازر نظر بموخر عينه، والتخازر استعمال الخزر على ما استعمله سيبويه في بعض قوانين تفاعل، فقال: إذا تخازرت وما بي من خزر... وتخازر الرجل إذا ضيق حفنه ليمدد النظر... والخزر جيل خزر العيون. أما "ابن فارس" فيقول: "الخرر" هو ضبق العين وصغرها، يقال رجل أخزر، وامرأة خزراء، وتخازر الرجل، وتخازر الرجل، وتخازر الرجل، وتخازر الرجل، وتخازر الرجل، من خزر... وأمرأة خزراء، وتخازر الرجل، وتخازر الرجل، من خزر...

ويضيف "ابن سيدة" الخزر انقلاب الحدقة نحو اللحاظ وهو أقبح الحول، وقد خزرته خزرًا... والأخزر الأحول إحدى العينين. ومن هذه الرؤى لكل من "ابن منظور، وابن فارس، وابن سيدة"، يمكن القول: إن الخزر لغويًا يعنى ضيق العين لزيادة حدة رؤيتها.

ويقول "الزمخشرى": "رجل أخزر ينظر بمؤخرة عينه"، وقيل: هو الذى ضاقت عينه وصغرت، وامرأة خزراء، وقوم خزر وهم إلينا خزر العبون.

#### ي قال الأخطل:

خزر العيون إلى رماح بعدما . . . جعلت لضيه بالرماح خلالا وقال وإننى أرى عيونًا خزراً . . . وإنهم ليطلبون وترا

ويه سمى الخزر وهم جيل من الترك. ويقول "ياقوت": خزر بالتحريك وآخره راء، هو انقلاب في الحدقة نحو اللحاظ، وهو أقبح الحال، وقال في كتاب العين: الخزر جيل خزر العيون... وقال "دعبل بن على"، يمدح "آل على (ﷺ)".

وليس حي من الأحياء نعرفه .٠٠ من ذي يمان ولا بكر ولا مضر

إلا وهم شركاء في دمائهم .٠٠ كما تشارك أيسار على جوز

قتل وأسر وتحريض ومنهبة .٠٠ فعل الغزاة بأهل الروم والخذر

يهود الخزر ثانيًا- الدراسة الأنثروبولوجية Anthropology ليهود الخزر:

نكر كيستلر" نقلاً عن "باتال" قوله: "لقد أظهرت نتائج أبحاث علم الأجناس البشرية، أنه ليس هناك جنس يهودي، حيث تدل قياسات الأجــسام البشرية التي أجريت على مجموعة من اليهود، أنهم يختلفون بعضهم عن بعض، اختلافًا بينًا في كل الخصائص الجسدية الهامة (القامة، الوزن، لون البشرة، الدليل الرأسي، الدليل الوجهي، فصائل الدم)".

ويقول: "الواقع أن هذا هو الرأى الذي يسلم به اليوم علماء الأجناس والمؤرخون، وفضلاً عن ذلك هناك اتفاق عام على أن مقارنات مقاييس الجماجم، وفحوص فصائل الدم تدل على أن هناك بين اليهود وأهن السبلاد التي استضافتهم تشابهًا يفوق ذلك الذي بين اليهود أنفسهم، الذين يعيشون في بلاد مختلفة.

وليس هناك من شك، فإن هجرات اليهود المتواصلة وعلاقتهم مع الأمم والشعوب، سواء كانت قهرية أم اختيارية، أنتجت جنسًا مهجنًا لا يمكن تعميمه على اليهود، فمثلاً: لا يمكن مقارنة يهودى "روتردام" المنشح بالحمرة السضخم البنية، بمثيله في العقيدة يهودى "سالونيك بعيون ذات الومضات الخاطفة، ووجهه الشاحب، وجسمه الهزيل، وبنيته العصبية المزاج.

وبناء على ذلك يمكن الجزم بأن اليهود يتسمون بدرجة كبيرة من التباین المورفولوجی Morphology بین أنفسهم، كالذي يمكن وجوده بسين جنسين مختلفين، والدليل على ذلك أن جميع يهود أوربا هم أصغر من الحجم العادى، وقد ذكر "ربلي Ripley" أن القصر في القامة مرده إلى العوامل البيئية، وبعد مرور إحدى عشرة سنة على رأيه، قام "موريس فيشبرج" بعمل در اسة تعد أول مسح أنثروبولوجي، كشف من خلالها عن حقيقة مهمة، وهي أن طول الأطفال المهاجرين من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ في المتوسط 9,7 اسم، بينما كان متوسط طول آبائهم 7,3 اسم بزيادة قدرها 7,7 سم في جيل واحد، وهذا يعني أن العوامل البيئية والحياة المعيشية لها تأثير على الأجسام، مما يؤيد رأى "ربلي".

ويزيد "فيشبرج" الموقف وضوحًا، فيقول بعد عمل إحصائية مقارنة الأطوال في كل من بولندة والنمسا، ورومانيا والمجر وغيرها، بين قامة اليهود، وقامت الأمميين الأمميين الأمميين الذين يعيشون بينهم، بمعنى أنهم كانوا طوالاً نسبيًا، حيث كان السكان الأمميين الذين يعيشون بينهم، بمعنى أنهم كانوا طوالاً نسبيًا، حيث كان السكان الأصليين طوالاً والعكس بالعكس، وفضلاً عن ذلك فقد تبين أنه داخل الشعب نفسه، بل في داخل المدينة نفسها "وارسو"، يختلف طول قامة اليهود وسائر المواطنين، بالنسبة لدرجة ازدهار الحي الذي يعيشون فيه.

يؤيد ذلك الدكتور جمال حمدان، بقوله: "إن القامة صفة جسمية مرنة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية بالصحة والتغذية، وإنها صفة مكتسبة وظاهرة اجتماعية مثلما هي أو أكثر مما هي وراثية جامدة، وأغلب الظن أن قصر قامة اليهودي هو وليد الجيتو Ghetto، وحياة التوتر

والخوف من الاضطهاد، كما أن من المعتقد أن تفشى عادة الزواج المبكر جدًا بين اليهود، حتى وقت قريب كانت مسئولة عن نوع من الانحطاط الجسمى انعكس على القامة، أما حين وحيث تزول هذه الظروف البيئية فإن قامة اليهودي تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل، كما في حي "الوست إند" الراقى بلندن، وكما حدث حديثًا في الولايات المتحدة".

وهكذا وافق الدكتور جمال حمدان كلاً من "ريلي، وفيشبرج" رأيهما في مدى تأثير البيئة الاجتماعية على اليهود أكثر من تأثير العوامل الوراثية، بل تأثير مستوى المعتشة على اقتراب الطول بين اليهودي والجنيئل حسي على مستوى الأحياء السكانية.

وإذا كان هناك ثمة اختلافات في محيط الصدر، وسعة الرئتين الصالح الأمميين (الجنيتل)، عن يهود العزلة (الجيتو)، فإن مرد ذلك إلى طبيعة نمط الحياة والبيئة إلى جانب نوع الحرفة، فالحرفة الداخلية التي فرضها الجيتو على اليهودي، لا سيما الحرف اليهودية التقليدية، كالخياطة والصياغة وصناعة الأحذية، ترتبط ارتباطاً وثيقًا بتلك الظاهرة، التي تماثل القامة في عدم كونها صفة جنسية وراثية أصلية، بل صفة متغيرة تبعًا لتحسن الأحوال البيئية والمعيشية، فطالما تحقق ذلك اختفت تلك الظاهرة.

وإذا تركنا الطول وبعض الحرف، واتجهنا إلى قياسات الجماجم؛ لتبينا وجود تشابها ملموساً بين جماجم اليهود ومثيلاتها الوطنية، في حين

يظهر الاختلاف واضحًا بين جماجم اليهود فيما بينهم في بقاع مُختلفة، ولنأخذ مثلاً: يهود السفرديم، ويهود الإشكيناز، فالسفرديم لهم رءوس طويلة، أما الإشكيناز فرءوسهم عريضة، وقد استنتج "كوتشيرا" من هذا الاختلاف أن الأصل الجنسي لليهود الخزر الإشكيناز مستقل عن أصل اليهود المفرديم، وهذا يؤكد ما طرحناه سابقًا في أصل يهود الخزر ونسبهم إلى السفرديم، وهذا يؤكد ما طرحناه سابقًا في أصل يهود الخزر ونسبهم إلى المؤث وليس إلى سام، وبالطبع يؤيد هذا ما جاء في سفر التكوين، وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان، بنو يافث: جومر ومأجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس، وبنو جومر إشكيناز وريغات وتوجرمة.

وهناك أيضًا سمات جسدية تنفى عن اليهود وحدة الجنس، فمثلاً: مع تميز اليهود بشعر داكن وعيون داكنة، فإن "كوماس" يقرر أن ٤٩% من يهود بولندة كان شعرهم فاتح اللون، و ٥٤% من أطفال اليهود في مدينة النمسا كانوا شقراً Aufous، على حين كانت نسبة الشقر بين أطفال غير اليهود أكبر من ذلك.

وربما يُشاكل هذا ما ذكره "ابن سعيد" عن يهود الخزر، إذ قال "أما عن الخزر" الذين ينزلون في شمال الأرض المأهولة قرب الإقليم السابع وبلادهم مطيرة؛ لذلك فإن بشرتهم بيضاء، وعيونهم زرقاء، وشعرهم كثيف ضارب إلى الحمرة في الغالب.

وإذا انتقانا إلى الأنف، فالأقنى المحدب الذى ألصق باليهود، وأشاعه رسامو الكاريكاتير حتى صار علمًا، فليس فى الحقيقة صفة يهودية، إذ الملاحظات الأنثروبولوجية تثبت أولاً: أنه ليس منتشرًا بين اليهود بدرجة خاصة أو غير عادية. وثانيًا: أنه منتشر بين غير اليهود بلا حدود، فقص بولندة لم تزد نسبة حدوثه بين اليهود عن ٩% من العينات التى أجرى البحث عليها، وهى نفس نسبة البولنديين؛ لكن الأنف المستطيلة هى الأكثر شيوعًا بين اليهود، فمثلاً أنوف يهود اليمن تصل إلى ، ٦% فى العينة، بل وهناك نسبة من الأنف المقعر، وفى إشكيناز أوربا تسجل البيانات سيادة الأنف المستقيم، فى حين يقل الأنف المحدب عن النصف، بل يكثر المقعر فى يهود روسيا.

ومن ناحية أخرى فالأنف الأقنى المحدب شائع بوفرة بين غير اليهود، وجد بين ثلثى العينة في جنوب شرق بولندا، وهو منتشر كثيرًا بين العرب والأفغانيين وكثير من الأوربيين، وبهذا لا يمكن اتخاذ الأنف اليهودي كدلالة خاصة، وإنما هو تشكل أو تشوه خاص يشمل انخفاض أو تدني طرف الأنف مع ارتفاع جناحي المنخرين حتى ليبدوان معلقين على الوجنتين، مما يؤدي إلى ظهور قصبة الأنف مرئية بوضوح، والظاهرة كلها تسمى بالمنخر Nostrility.

يبقى ما يقال عن السحنة اليهودية، فهي ليست دلالة أو صفة عامة على اليهود، وإن وجدت عند بعض الإشكيناز في أوربا، فهي لا تكاد توجد

عند إشكيناز أمريكا، كما أنها ليست معروفة عند غير اليهود، ومن ثم فهى كثيرًا ما تحدع العين فيأخذ غير اليهودى على أنه يهودى، ويعرف اليهودى على أنه غير يهودى. والأهم أن سحنة الوجه ليست صفة جسمانية بقدر ما هى تعبير اجتماعى مكتسب من البيئة الاجتماعية صنعها "الجيتو" ولم تصنعها الوراثة أو البيولوجيا. تلك إذن مجموعة من الصفات الجسمية المنسوبة إلى اليهود أو الملاحظة فيهم، لا تتل على الأصل العرقى ولا تحسم مشكلة، وهي إن دات على شئ فإنما تدل على انعدام أية وحدة بدين يهود العالم في تلك الصفات. وتأتى فصيلة الدم كأقوى دليل على أن اليهود لا يمثلون جنسًا نقيًا، فيقول "باتاي": تظهر جماعات اليهود فيما بينها اختلافات كبيرة في فصائل الدم، بينما تكون أوجه الشبه ملموسة مع أبناء بيئتها غير اليهود، ويتضح ذلك في الجدول الآتي:

| غير اليهود | اليهود | البان       |
|------------|--------|-------------|
| 7,77       | 7,75   | ألمان       |
| 1,00       | 1,02   | رومانيون    |
| 1,00       | 1,95   | بولنديون    |
| 1,15       | .1,77  | مغاربة      |
| 1,47       | 1,77   | عراقيون     |
| ,,99       | 1,94   | تر کستانیون |

وهكذا أوضح الجدول مدى التقارب الكبير في تشابه فصائل الدم بين البهود، والسكان الوطنيين الذين يعيشون بينهم، ويمكن تلخيص ذالك في مسيغتين رياضيتين:

۱. غأ - ى أ > ى أ - ى ب ٢. غأ - غب = ى أ - ى ب

أى أن المعيار الأنثروبولوجى بين غير اليهودى "غ"؛ واليهودى فى بلد معين "أ" هو أقل من الإختلاف بين اليهودى "ى" فى بلاد مختلفة أ ، ب. وأن آلاختلاف بين غير اليهودى "غ" فى البلاد أ ، ب يشبه الاختلاف بين اليهودى "ى" فى أماكن مختلفة أ ، ب.

وعلى ضوء ذلك فإن الاختلاف الواضح بين اليهود في الأقطار المختلفة من حيث الخصائص الجسمية، وتنوع ترددات جينات فصائل الدم، تجعل أى تصنيف جنسى موحد لهم أمرًا متناقضاً.

والتساؤل المهم بعد هذه الدراسة هو، هل اليهود حق في فلسطين أم أنها أرض غربة بالنسبة لهم؟ وهل هم حقًا جنس نقى تغير بمؤثرات بيئية فحسب، أم طائفة دينية مؤلفة من عناصر عرقية اكتسبت بالنحول من دين لأخر، وبالاختلاط والتزاوج أثناء نزوجهم إلى مختلف أنحاء العالم صفاتهم التي ألمحنا إليها؟ وسوف نلتمس الإجابة من توراتهم، ومن واقع التاريخ.

## كم فلسطين أرض غربة الآباء الجوالين

## The Wanderings of Patriarchs:

كانت فلسطين أرض غربة بالنسبة "لسيدنا إسراهيم، وإسحاق، ويعقوب" (عليهم السلام)، فقد جاء في "سفر التكوين" أن "سيدنا إبراهيم" ترك حاران وانتقل "من هناك إلى أرض الجنوب، وسكن بين قادش وشور، وتغرب في جرار، وقال "إبراهيم" عن سارة امرأته هي أختى ...، فأرسل "أبيمالك" ملك جرار، وأخذ "سارة" فجاء الله إلى أبيمالك في حلم وقال له ... فإنها متزوجة ببعل ... فقال يا سيد ... ألم يقل هو لي: إنها أختى، وهي أيضاً نفسها قالت هو أخى ... فقال له الله في الحلم ... فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى ... فأخذ أبيمالك غنمًا وبقرًا وإماءً وأعطاها لإبراهيم ورد البه سارة امرأته".

وهكذا كانت فلسطين بنص التوراة أرض غربة اسينا إبراهيم (الليلة)، وكان الفلسطينيون يحكمون بها، بل كانت يدهم هي العليا، كما ظهر في الحوار الذي دار بين "إبراهيم" (التليلة)، والملك أبيمالك بشأن السيدة سارة.

وكما كانت فلسطين أرض غربة بالنسبة لسيدنا "إبراهيم" (الكيلا)، كانت كذلك لولده إسحاق، حيث نزح هو الآخر إلى نفس المدينة الفلسطينية، عندما أصابت الأرض مجاعة. "وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبيمالك ملك الفلسطينيين

بجرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، اسكن فى الأرض التى المجرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، اسكن فى الأرض ولنسلك أقول الك، تغرب فى هذه الأرض فأكون معك وأباركك؛ لأنى الك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد". وبالتالى كانت أرض فلسطين دار غربة لكل من المينا إبراهيم وولده إسحاق (عليهما السلام).

فإذا انتقانا إلى "يعقوب" (القيم)، لمرأينا سفر التكوين يقول: "وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في أرض كنعان". وعلى هذا تكون أرض فلسطين "أرض كنعان" هي دار الغربة لكل من سيدنا إبر الهيم وابنه إسحاق، وحفيده يعقوب (عليهم السلام).

## كم من غربة فلسطين إلى غربة مصر:

كانت مصر هى الغربة الثانية بعد فلسطين لبنى إسرائيل، إذ "ارتحل إسرائيل، وكل ما كان له، وأتى إلى بئر سبع، وذبح ذبائح لأبيه إسحاق، فكلم الله إسرائيل فى رؤى الليل، وقال "يعقوب يعقوب"، فقال: ها أنذا، فقال: أنا الله "إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر ... فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأو لادهم ونساءهم فى العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم وكل مقتناهم التي اقتنوا فى ارض كنعان، وحماء إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه بنو، وبنو بنيه معه وبنائه وبنائه وبنات بنيه، وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر".

وهكذا جاء "يعقوب" إلى مصر دار غربته الثانية ومعه أبناءه من زوجاته (ليئة، وزلفة، وراحيل، وبلهة) فمن ليئة بنت لابان (رأوبين وبنيه الثلاثة، وشمعون وبنيه الستة، والدى كان منهم شأول ابن الكنعانية، ولاوى وبنيه الثلاثة، ويهوذا وبنيه وبني بنيه وكلهم خمسة، ويساكر وبنيه الأربعة، وزبولون وبنيه الثلاثة). وقد ولدوا في فدان أرام مع دينة ابنته وعددهم ثلاث وثلاثون، ومن "زلفة" صفية ليئة (جاد وبنيه، وأشير وبنيه وعددهم ست عشرة نفساً)، ومن "راحيل" (يوسف وبنيامين، ومنهما أربعة عشرة)، ومن "بلهة" صفية راحيل (دان وبنيه، ونفتالي وبنيه وعددهم سبع). ليبلغ العدد الذي رافق يعقوب، ومن وأد بمصر ليوسف سبعون نفساً.

فكانت مصر دار غربة ثانية لبنى إسرائيل، وعند لقائه بيوسف، قال "يعقوب": "ها أنذا أموت، ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهمًا واحدًا فوق أخوتك، أخذته من يد الأموريين بسيفى وقوسى. ولو تأملنا هذه الكلمات لرأيناها تحمل تناقضًا تاريخيًا، فلم تكن فلسطين أرض بنى إسرائيل ليعودوا إليها، بل كانت أرض "كنعان" كما جاء في سفر التكوين نفسه، حتى السهم الذي وعد به يعقوب ابنه "يوسف" هو من أملاك الأموريين، وقد أخذه منهم قسرًا.

وجدير بالمالحظة أنه لم يولد "ليعقوب" (الكَيْنَة)، بأرض فلسطين سوى ابنه "بنيامين" من زوجته "راحيل" بنت "لابان"، فهل يعطى مولده الحق لبنى إسرائيل حتى يعتبروا أرض فلسطين هى أرض ميعادهم، والتى تبت

بالدليل القاطع أنها أرض غربتهم، فإذا كان ذلك كذلك فما بالنا لو كان كـل أبناء "يعقوب" قد ولدوا بها.

ولا يفوتنا أن نذكر أن "إسحاق ويعقوب" كانا على ملة "إبراهيم" (الله )، مسلمین حنیفیین، ولم یکونا یهودیین، مما یجعل عصرهم مختلف تمامًا عن عصر "موسى" (الليخ)، واليهود يؤيد ذلك قتول الحق تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ السِّهَكَ وَإِلَّهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْدَقَ الْسَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٣).

ويقول جل شأنه: ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصِارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمْ شُهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: ١٤٠).

ومن هذا أطلق علماء الآثار على هذا العصر عصر الآباء الجوالين، وعن نقاوة الجنس اليهودي، يقول: "ول ديور انت" بخلاف ما قدمنا: "والحق أن وجود جنس نقى في الشرق الأوسط بين الآلاف من تياراته الجنسية التي تتلاطم فيه أمر يتطلب مستوى من الفضيلة لا يعقله عاقل، على أن اليهود كانوا أنقى أجناس الشرق الأدنى غير النقية". وبهذا أكد "ديورانت" عدم نقاء الجنس اليهودى، كما أثبتنا ذلك من خلال الدراسة السابقة، وبالطبع يقودنا هذا الكلام إلى الحديث عن قصية الشتات والاختلاط بالنسبة لليهود.

## ك الشنات Diaspora والاختلاط:

جاء في البروتوكول الحادي عشر، لحكماء صهيون: "والله قد أنعم علينا نحن الشعب المختار بنعمة السبي والجلاء، والتفرق والشتات في الأرض، وهذا الأمر الذي كان فيما مضى جل ضعفنا، انقلب فيما بعد سبب قوتنا التي أفضت بنا الآن إلى أن نلج الباب الذي منه نبسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله، وأما ما بقى علينا أن نبينه ونرفعه فوق الأساس فليس علينا بعسير".

وهكذا يعتبر اليهود الشتات من أسباب قوتهم ودافعهم إلى بسط سيادتهم، على الرغم من الضعف الذي أصابهم في تلك الفترة، ويمكن أن نميز بين ثلاثة عصور للشتات (البابلي، والهليني، والروماني). أما عن البابلي" فيذكر تاريخيًا أن "سرجون" ملك "أشور" قام بنقل كثير من يهود السامرة من أبناء القبائل العشر إلى بابل، وأسكن بدلاً منهم بعض أسر البلا المفتوحة. وهذا في حد ذاته شتاتًا واختلاطًا لليهود في نفس الوقت، سواء المشتين مع من يقيمون بينهم، أو من تبقى منهم مع الذين أتى بهم سرجون المشتتين مع من يقيمون بينهم، أو من تبقى منهم مع الذين أتى بهم سرجون المشتتين مع من يقيمون بينهم، أو من تبقى منهم مع الذين أتى بهم سرجون المشتين مع من يقيمون بينهم، أو من تبقى منهم مع الذين أتى بهم سرجون المشتين ما المفتوحة المؤتل المؤتل المؤتل منهم مع الذين أتى بهم سرجون المؤتل منهم المؤتل منهم مع الذين أتى المؤتل منهم من يقتل منهم المؤتل ا

ويأتى "نبوخذ نصر" عام (٥٨٦ ق.م) لغزو بنى إسرائيل فقتل منهم خلقًا كثيرًا، وسبى بقيتهم على رأى "ابن العبرى"، وقضى على مملكة يهوذا

فى الجنوب، والتى ضمت قبيلتى "يهوذا وبنيامين"، ثم دمر الهيكل. جاء فى سفر التكوين: "جاء نبوخذ ناصر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم ونزل عليها، وبنو عليها أبراجًا حولها، ودخلت المدينة تحت الحصار إلى وزل عليها، وبنو عليها أبراجًا حولها، ودخلت المدينة، وهرب جميع السنة الحادية عشرة للملك صدقيًا ... اشتد الجوع فى المدينة، وهرب جميع رجال القتال ليلاً من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة الملك، وكان الكدانيون حول المدينة مستديرين فذهبوا فى طريق البرية، فتبعت جيوش الكدانيين الملك فأدركوه فى برية أريحا، وتفرقت جميع جيوشه عنه، فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة، وكلموه بالقضاء عليه وقتلوا بنسى صدقيًا أمام عينيه، وقلعوا عينى صدقيًا وقيدوه بسلسلتين من نحاس، وجاءوا به الى بابل.

وهكذا أودع "صدقيًا هو" السجن، وقتل أبناؤه، ثم قام "نبوزردان" بالزحف إلى أورشليم، "جاء نبوزردان رئيس الشرط عبد ملك بابال إلى أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك، وكل بيوت أورشليم، وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار، وجميع أسوار أورشليم مستديرة هدمها كل جيوش الكدانيين، الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة، والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوزردان رئيس الشرط، ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين".

فبنص التوراة دمرت أورشليم، وسبى أهلها تمامًا فيما عرف بالسبى البابلى أو الشتات البابلى، فلم يتبقى لليهود فى أرض فلسطين أرض غربتهم وليست معادهم شئ.

لكن اليهود في منفاهم بدأوا تنظيم أنفسهم سرًا للتآمر على "بابل والعراق"، وإنشاء حركة صهيونية في ذلك الوقت السحيق في التاريخ، وكان لتلك الحركة دعاتها الذين تباكوا على حالهم، وألفوا الأناشيد والمزامير من أجل ذلك. جاء في المزامير:

على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضا، عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا؛ لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فرحًا قائلين: رنّموا لنا من ترنيمات صهيون كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ إن نسبتُك يا أورشليم تنسسي يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك ، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى، اذكر يارب لبني آدوم يوم أورشليم القائلين هُدُوا. هُدّوا حتى إلى أساسها. يا بنت بابل المخربة، طوبي لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا! طوبي لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة!

وهكذا نرى الفكر الصهيوني واضحًا، حيث الإحساس بالاغتراب والبكاء بسبب الأسر، والتعذيب والتعنى بأورشليم، وإظهار عداء البشر لها،

بالرغم من أنها كما أثبتنا دار غربة، ثم الدعوة الصريحة للعدوان على بابل وضرب أطفالها بالصخر.

ويلاحظ أن حملة الدعاية الصهيونية تلك للعودة إلى أورشليم لم تكن وقفًا على يهود الأسر البابلي وحدهم، بل كان للأنبياء نصيب فيها. فها هـو "حزقيال" وهو من أنبياء تلك الفترة، يقول: "كانت على الدرب، فأخرجني بروح الرب، وأنزلني في وسط البقعة وهي ملانة عظامًا، وأمَّرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدًا على وجه البقعة، وإذا هي يأبسة جدًا، فقال لي: يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي تنبأ علم هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعى كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها أنذا أدخل فيكم روحًا فتحيون، وأضع عليكم عصبًا وأكسيكم لحمًا وأبسط عليكم جلدًا، وأجعل فيكم روحًا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب.

فتنبأت كما أمرت. وبينما أنا أتنبأ كان صوت، وإذا رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبُسط الجاد عليها من فوق وليس فيها روح، فقال تنبأ للروح، تنبأ يًّا ابن آدم، وقل للروح مِكذا قِالِ السيد الرب، هلم يا روح من الرياح الأربع وهُـب على هؤلاء القتلى ليحيوا، فتنبأت كما أمرنى، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدًا جدًا، ثم قال لي: "يا ابن أدم هذه العظام هـي كل بيت إسرائيل، هاهم يقولون يبست عظامنًا وهلك رجاؤن قد انقطعنا؛

لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنذا أفتح قبوركم، وأصعدكم من قبوركم يا شعبى، وأجعل روحى فيكم فتحيون، وأجعلكم فى أرضكم، فتعلمون أنى أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب.

وهكذا أوضح سفر "حزقيال" أن الله عز وجل مع اليهود يحي عظامهم ويجدد فيهم الأمل حتى يعودوا إلى أرضهم؛ لأنهم شعبه المختار.

واليهود بالطبع لم يتورعوا عبر تاريخهم عن التعاون مع قوى الظلم والعدوان، ولو تسبب ذلك في كوارث البشرية، فقديمًا تعاونوا مع الفرس لتنفيذ مخططاهم التوسع في العراق، وأجزاء من شبه جزيرة العرب، وبلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين)، ثم مصر التي احتلت بقيادة "قمبيز" الفارسي، الذي استعان باليهود، ودل على ذلك مجموعة من الوثائق كتبت باللغة الآرامية على ورق البردي في جزيرة "فيلة" بأسوان، وأثبتت مدى التعاون بين اليهود والفرس في عدد من المجالات. هذا ما اتصل بالشتات البابلي.

أم الشتات الثانى: وهو "الهلينى" فيمتد منذ الإسكندر الأكبر، وحتى عصر البطالمة، وكان اتجاه اليهود فية نحو الغرب، على عكس السنات البابلى، وبالرغم من مقاومة بعض اليهود للصبغة الهلينية فيما عرف بالثورة المكابية، إلا أن اليهود انتشروا وتشتتوا في البلاد، ففي مصر كان ثلث سكان الإسكندرية من اليهود، وكذلك وتجد اليهود في كل من سوريا وآسيا

الصغرى، والبلقان، وسواحل البحر الأسرد الشمالية، وجنوب روسيا، فضلاً عن يهود الخزر عين بحثنا على سواحل بحر قزوين وفي القرم.

ونأتى إلى الشتات الثالث: وهو الروماني، وقد بدأ مع شورة المكابيين، واكتمل مع الغزو الروماني لفلسطين الذي رد على تمرد اليهود بتخريب أورشليم والهيكل، وبإبادة اليهود في مذبحة عام ٧٠ ميلادية على يد "تيثوس"، وبالرغم من عودة بعض اليهود إلى الشورة عام ١٣٥ م، إلا أن الإمبراطور "هادريان" قام بعمل مذبحة لهم، أنهت وجودهم في فلسطين. ومهما كانت أرقام الضحايا في المذبحة الرومانية مبالغ فيها، فإنه على الأقل راح ضحيتها ما لا يقل عن ستمائة ألف بين قتيل وأسير، ثم شرد من تبقى ؟ لأن الرومان حرموا على اليهود دخول القدس، فطردوا البقية الباقية من فلسطين، وكان هذا هو التاريخ وإلى الأبد الذي انتهت فيه علاقة اليهود بفلسطين سياسيًا وسكانيًا، إنه الخروج الأخير على رأى الدكتور جمال حمدان، هذا عن الشتات في العصور الوسطى، والذي أعقبه شتات آخر، فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة وفلسطين، وهم يهود شرق أوربا، والسيما الإشكيناز Ashkenazim.

وبالطبع تطلّب الوضع اختلاط هؤلاء المشتتين مع سكان البلاد. مما يؤكد عدم نقاوة الجنس اليهودي، كما أوضحنا من قبل، والمم يكس هذا الاختلاط وقفًا على العصر الحديث فحسب، وإنما عاصر الاختلاط اليهود منذ عصر أنبياءهم؛ لأن هذاك أمم عاصرتهم مثل الأموريين، وكانوا شقرًا

مستطيلى الرأس طوال القامة، والحبشيين وكانوا جنسا أسمر البشرة، والكوشتيين وعاصرهم أيضا والكوشتيين وعاصرهم أيضا الحيثيون، فضلاً عن الفرس والعرب وغيرهم.

وقد تزوج العبرانيون القدامي من كل هولاء، في ذكر أن سيدنا "إبراهيم" تزوج من هاجر المصرية، ومن قطوراء التركية، وتزوج سيدنا "إسحاق" من آرامية هي ابنة خاله، وتزوج "عيسو" من ابنة عمه إسماعيل العربية. كما تزوج "ياهوذا بن يعقوب" شرع الكنعانية، وقد ولد الملك الثماءول" من أم كنعانية، وكانت أم سيدنا "داود" "روت" المؤابية، وكان سيدنا المسليمان من أم حبشية، وتزوج من نساء كثيرة: "وأحب الملك سليمان نساء مريبة كثيرة مع بنت فرعون، موابيات، وعمونيات، وأدوميات، وحبيرونيات، وحبشيات، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا وصيدونيات، وحم لا يدخلون إليكم. كما تزوج "شمشون" من دليلة تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم. كما تزوج "شمشون" من دليلة الفلسطينية، وأيضًا تزوج سيدنا موسى من "زيبورا" الميديانية.

وهكذا لم يكن اليهود جنسًا نقيًا بل مهجنًا منذ البداية، وهناك مصدر مهم للتهجن، وهو الأعداد الوفيرة من أكثر الأجناس اختلافًا، أولئك النين تحولوا إلى اليهودية، مثل: فلاشا الحبشة ذوو البشرة السوداء، ويهود "كاى فنج" الصينيون، واليهود اليمنيون، إلى أن نصل إلى يهود الخرر محود بحتى المعادية، وكل هذا يؤكد عدم نقاء الجنس اليهودي، على مر التاريخ حتى تسقط دعاويهم في هذا الشأن.

ثالثًا- رسوم يهود الخزر:

توضح الدراسة رسوم الخزر في نظام حكمهم، وكيفية اختيار ملكهم، ومدى ما يحظى به من تقديرهم واحترامهم وطاعتهم، وأخيرًا قضائهم، وكذلك قيادة جيوشهم، وطريقة دفن موتاهم لاسيما ملكهم، وأخيرًا عادة حرق موتاهم.

# أ- ثنائية الحكم واختيار ملك الخزر:

الثنائية هي مظهر الحكم في دولة يهود الخزر، فهناك ملكان يدعى أحدهما "خاقان الكبير"، والآخر "خاقان به"، ومع أن الأول ليس له من الأمر شئ، فإن الحكم لا يستقيم إلا به. أما الآخر فهو الذي يقود الجيوش ويسوسها، ويدبر أمر المملكة ويرعى شئونها.

ويشير "الكرديزى" إلى هذه الثنائية مع تصحيف طفيف، في ذكر أن الغزر ملكان عظيمان، الأول يدعى "خاقان الغزر"، الذي ليس له إلا الاسم فقط، والآخر يدعى "الشاد" وهو الذي يضبط عمل الدولة، والحشم وغير ذلك.

ويؤكد "المسعودى" هذه الثنائية بشئ من التفصيل، في ذكر أن المخور ملكان أحدهما يدعى "خاقان"، والآخر يدعى "ملك الخزر"، ومن رسم "خاقان" أن يكون في أيدى ملك الخزر يقطن في جوف قصره، لا يعرف الركوب، ولا الظهور للخاصة ولا للعامة، ولا الخروج من مسكنه مع حرمه، وليس له من

الأمر شيئًا، ومع ذلك فأمر المملكة لا يستقيم إلا به، فإذا أجدبت أرقن الخرر أو تعرضت لخطر محدق، أو أغارت عليهم أية أمة من الأمم، أو فاجأهم أمر من الأمور، نفرت الخاصة والعامة إلى ملك "الخزر" قائلين له: "قد تطيرنا بهذا الخاقان وأيامه، وقد تشاعمنا به، فاقتله أو سلمه إلينا نقتله، فربما سلمه إلى عنه".

وهكذا أوضح "المسعودى" أهمية ملكى الخزر "في الحكم"، فخافان بالرغم من أنه ليس له من الأمر شئ إلا أن الحكم لا يستقيم إلا بوجوده، وأما الآخر فهو المسئول عن إدارة أمر المملكة، واختيار "الخاقان" أو التخلص منه.

## ◄ اختيار ملك الخزر:

أما اختيار ملك الخزر فله ارتباط وثيق بثنائية الحكم؛ لـذلك يقول "الإصطخرى": "وأما سياستهم وأمر المملكة بهم فإن عظيمهم يسمى "خاقان خزر"، وهو أجل من ملك الخزر، إلا أن ملك الخزر هو الذي يقيمه، وبعد تأكيد هذه الثنائية يقول: "وإذا أرادوا أن يقيموا هذا "الخاقان" جاءوا به، فيخنقونه بحريرة حتى إذا قارب أن ينقطع نفسه قالوا له كم تستهى مدة الملك؟ فيقول كذا، وكذا سنة، فإن مات دونها، وإلا قتل إذا بلغ تلك السنة".

وبالطبع أوضحت هذه الأسطر القليلة الارتباط بين ثنائية الحكم واختيار "خاقان الخزر" فلملك "الخزر" دخل كبير في اختيار هذا الخاقان.

بيد أن "ابن حوقل" يتعرض لهذه الثنائية والارتباط بينها وبين اختيار المدكة فيهم فإنها ملك "الخزر" بطريقة مغايرة، فيقول: "أما سياستهم وأمر المملكة فيهم فإنها تتمى إلى عظيمهم المسمى "خاقان خزر" وهو أجل من ملك الخزر المسمى "تتمى إلى عظيمهم المسمى "خاقان خزر" وهو الذي يقيمه ويثقفه، وإذا أرادوا أن "باك"؛ لأن ملك الخزر به ينعقد، وهو الذي يقيمه ويثقفه، وإذا أرادوا أن يقيموا ملكا بعد هلك ملكهم جاء هذا الخاقان به فذكره الله ووعظه وعرفه ما عليه وما له من حقوق الملك وأثقاله، وما ينوبه من الإثم والوزر، فيما يتكلفه إن قصر فيه أو عمل بغير الواجب منه، وأتى غير الصواب والحق في أحكامه... فإذا جاء به ليقعدوه في المملكة ويسلموا عليه بها خنقه خاقان الخزر بحريره، فإذا قارب أن ينقطع نفسه قالوا له: كم تحب أن يكون مدة ملك، فيقول كذا وكذا. فإن مات دون تلك المدة فبقضاء الله مات، وإن بقى بعد ما ذكره بلسانه قتل بعد بلوغه الأجل".

وهكذا أكد "ابن حوقل" ثنائية الحكم في بلاد الخزر، ومدى الارتباط الوثيق بينها وبين اختيار الملك؛ لكن "ابن حوقل" خالف الاصطخرى في طريقة الاختيار، حيث جعل "خاقان الخزر" هو الذي يقوم باختيار الملك بعد تأديبه وتثقيفه ليكون مستعدًا لتحمل المسئولية، بينما قال بعكس ذلك "الاصطخرى" تجعل ملك الخزر هو الذي يختار الخاقان، ومدة حكم ملك الخزر "أربعون سنة" إذا جاوزها يومًا واحدًا قتلته الرعية وخاصته، وقالوا هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه".

ويلقى "كيستلر" الضوء على تنائية الحكم في بلاد الخزر كمظهر من رسومهم، فيذكر: أن الخاقان يمثل السلطة الدينية، بينما نائبه يمثل السلطة الدنيوية، وهو نظام شبيه بنظام "اليابان" في العصور الوسطى، حيث كانب السلطة الدنيوية مركزة في يد الشومان، بينما كان "الميكادو" يعبد بوصفه رئيسنًا صوريًا مقدسنًا.

و هُكذا تدل الثنائية في ذهن يهود الخزر على تميز مطلق بين ما هو مقدس وما هو دنيوى، وقد تبدو خصائص تقديس الخاقان فيما رواه ابن فضلان، والاصطخرى، وابن حوقل.

يقول "ابن فضلان": "لا يدخل على الخاقان الأكبر إلا الملك متواضعًا يظهر الإخبات والسكينة، ولا يدخل عليه إلا حافيًا وبيده حطب، فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب، فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه، ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان، ويخلف هذا أيضًا رجل يقال له جاد شيغر". ويذكر "ياقوت" أن الملك الأكبر لا يجلس الناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد غير ما ذكر،

وهذا دلالة على إجلال خاقان الخزر الأكبر، ويقول "الاصطخرى":
"الخاقانية لا تصلح إلا في أهل بيت معروفين، والخاقان يعظم ويسجد له إذا دخل إليه، ولا يصل إليه أحد إلا نفر يسير مثل الملك ومن في طبقته، ولا يدخل عليه الملك إلا لحادثة، فإذا دخل عليه تمرغ في التراب وسجد، وقام يدخل عليه الملك إلا لحادثة، فإذا دخل عليه تمرغ في التراب وسجد، وقام

من بعد حتى يأذن له بالتقرب، وإذا خربهم حزب عظيم أخرج فيه خاقسان، فلا يراه أحد من الأتراك ومن يصافيهم من أصناف الكفر إلا انصرف ولم

يقاتله تعظيمًا له".

وينقل "ابن حوقل" تقريبًا نفس النص عن الاصطخرى، ويحسيف "ابن فضالن" أنه إذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبيه، ويكون بينه وبين المواكب ميل، فلا يراه أحد من رعيته إلا خر الوجهه ساجدًا له لا يرفع رأسه حتى يجوزه.

وعن طاعة "الخزر" العمياء لملكهم إجلالاً وإكبارًا له، يقول "الاصطخرى"، وعنه نقل "ابن حوقل" بتصحيف طفيف "يبلغ من طاعتهم لملكهم أن أحدهم ربما يجب عليه القتل، ويكون من كبرائهم فلا يجب الملك أن يقتله ظاهرًا فيأمره أن يقتل نفسه فينصر ف إلى منزله ويقتل نفسه، وعن وفاة "الخاقان" الكبير ودفنه لم يمر بقبره أحد إلا ترَّجل وسجد، و لا يركب ما لم يغب عن قبره، هذه مظاهر تقديس الخزر لملكهم.

أماعن رسم يهود الخزر في القضياء، فيقول "الاصطخري": "وللملك سبعة من الحكام من اليهود والنصارى والمسلمين وأهل الأوتان، وإذا عرض الناس حكومة قضى فيها هؤلاء، ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه، وإنما يصل إلى هؤلاء الحكام، وبين هؤلاء الحكام يوم القضاء، ودين الملك سفير براسلونة فيما يجرى من الأمر وينتهون إليه فيرد عليهم أمره ويمضونه".

ويقول "المسعودى" ورسم مملكة الخزر لأن يكون فيها قضاة سبعة: الثنان منهم المسلمين، واثنان للخزر يحكمان بحكم التوراة، واثنان لمن بها من النصرانية يحكمان بحكم النصرانية، وواحد الصقالبة والروس، وسائر الجاهلية يحكم بأحكام الجاهلية، وهي قضايا عقلية، فإن ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا إلى قضاة المسلمين فتحاكموا إليهم وانقادوا إلى ما توجبه شريعة الإسلام.

ومن رسم ملك الخزر في حياته الخاصة، أن يكون له خمس وعشرين امرأة، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين بحاذونه، يأخذها طوعًا أو كرهًا، وله من الجواري السراري لفراشه ستون ما منهن إلا فائقة الجمال، وكل واحدة من الحرائر، والسراري في قصر مفرد لها فيه مغشاة بالساج، وحول كل قبة مضرب، ولكل واحدة منهن خادم يحجبها، فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافي بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه، ويقف الخادم على باب قبة الملك، فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة.

## ب- قيادة الجيوش:

ومن رسوم الخزر في قيادة جيوشهم، يقول "ابن رستة": "قد وظف ملكهم إيثنا على أهل القوة واليسار، منهم فرسانًا على قدر أموالهم واتساع ملكهم إيثنا على أهل القوة واليسار، منهم فرسانًا على كل سنة و "إيشا" هذا يتولى أصولهم في المعاش، وهم يغزون البجناكية في كل سنة و "إيشا" هذا يتولى

يهوة الخرر

الفروج بنفسه، ويخرج في مغازيه بعساكره، وإذا خرجوا في وجهه من قد الفروج بنفسه، ويخرج في مغازيه بعساكره، وإذا خرجوا في وجهه من قد الوجوه خرجوا بأسلحة تامة محلاة وأعلام وطرادات وجواشات محكمة، وفيهم من قد وركوبه في عشرة آلاف فارس، ممن هو مرتبط أجرى عليهم، وفيهم من قد وركوبه في عشرة آلاف فارس، ممن الوجوه هيئ بين يديه مثل شمعة وظف على الأغنياء، وإذا خرج لوجه من الوجوه هيئ بين يديه مثل شمعة وطف على الأغنياء، وإذا خرج لوجه من الوجوه هيئ بين يديه مثل شمعة ويسدير وربما شعلة، على صنعة الدف يحمله فارس يسير به أمامه، فهو يسدير وربما شعلة، على صنعة الدف يحمله فارس يسير به أمامه، فهو يسدير وربما شعلة، على صنعة الدف يحمله فارس يسير به أمامه، وأطلق الغنائم المنائم المنائم المنائم ما أحب، وأخذه لنفسه، وأطلق لهم باقي الغنيمة ليقسموها بينهم.

ومن رسمهم فى الناحية العسكرية يقول "الاصطخرى": "وللملك مسن البيش اثنا عشر ألف رجل، وإذا مات منهم رجل أقيم آخر في مكانه"، البيش اثنا عشر ألف رجل، وإذا مات منهم رجل أقيم آخر في مكانه أمر ويقول: "ابن فضلان": "خاقان به هو الذى يقود الجيوش ويسوسها، ويدبر أمر المملكة ويقوم بها، ويظهر ويغزو، وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه، وإذا بعث خاقان الخزر سرية لم تول الدبر بوجه ولا سبب، فإن انهز مت قتل كل من يتصرف إليه منها، فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضر هم وأد حضر نساءهم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغير هم، وهم ينظرون، وكذلك دو ابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم، وربما قطع كل واحد منهم قطعت بن وصالبهم، وربما علقهم بأعناقهم فى الشجر، وربما جعلهم إذا أحسن إلدهم ساسه.

ويقول "المسعودى": "متى كان لملك الخزر حرب مـع المـسلمين، وقف المسلمون في عسكره منفردين عن غيرهم؛ لا يحاربون أحمل ملـتهم

ويحاربون معه سائر الناس من الكفار. ويركب منهم مع الملك في هذا الوقت شخوص، منهم سبعة آلاف ناشب بالجواشن والدروع والخوز، ومنهم رامحة أيضًا على حسب ما في المسلمين من آلات السلاح".

ويقول "ابن حوقل": "ويقال إن جميع جيش خزران اثنا عـشر ألفًا منبتين بالراتب، إذا مات منهم رجل أقيم مكانه غيره".

ويقول "الكرديزى": "يذهب الخزر كل عام إلى ولاية بجناك الغزو، ويجلبون من هناك المال والسبايا، ويأخذ الشاد خراجه ويوزع على الجيش، ولهم أثناء غزو البرداس الأعلام والطرادات والجواشن المحكمة والمعارك الضارية. وحينما يركب ملك الخزر يركب معه عشرة آلاف فارس بعدتهم وآلاتهم، بعضهم يأخذ الرواتب وبعضهم يأخذ مما يوضع على الأغنياء من أموال وصدقات، وحينما يذهبون إلى الغزو يتركون جيشا كثيفًا في ديارهم، حتى يرعوا الأبناء والذخيرة. ولهم طلائع تتقدم الجيش، كما تتقدم الملك الشموع والنفاطات التي صنعت من الشمع حتى يسير على نورها مع الجيش. وحينما يغنمون غانهم يجتمعون جميعًا في المعسكر ثم يأخذ قائدهم انفسه كل ما يريد من تلك الغنائم، ثم يقسم الباقي بين الجيش، ويأمر قائدهم أن يحمل كل يريد من تلك الغنائم، ثم يقسم الباقي بين الجيش، ويأمر قائدهم أن يحمل كل جندي دبوسًا له رأس حادة مقداره ثلاثة أذرع، وحينما ينزلون بغرسون تلك الدبابيس حولهم، ويعلقون على كل دبوس درعًا، وبذلك يصنعون ما يشبه السور للمعسكر، ولو أراد عدو أن يباغتهم ليلاً ويقيم معهم معركة، فإنه لا السور للمعسكر، ولو أراد عدو أن يباغتهم ليلاً ويقيم معهم معركة، فإنه لا يستطيع لأن المعسكر بتلك الدبابيس المدرعة يعد كأنه الحصن.

ج- ومن رسم الخزر في دفن ملكهم:

قال "ابن فضلان": "ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيتًا، ويحفر له في كل بيت منها قبر، وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل، وتفرش فيه وتطرح النورة فوق ذلك، وتحت الدار نهر كبير يجرى، ويجعلون النهر فوق القبر، ويقولون: حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام، وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدرى أين قبره من تلك البيوت، ويسمى قبره الجنة، ويقولون: قد دخل الجنة وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب".

#### د- عادة حرق الموتى:

وبقول "المسعودي": "وإن ماتت المرأة لم يحرق الرجل، وإذا مات منهم أعزب زوج بعد وفاته، والنساء يرغبن في تحريق أنفسهن لدخولهن عند أنفسهن الجنة، وهذا فعل من أفعال الهند، إلا أن الهند ليس من شأنها أن تعرق المرأة مع زوجها، إلا أن ترى ذلك المرأة".

وَهُكُذَا أُوضِحت الدراسة في الجانب الاجتماعي أصل الخزر التركيي، النين ينسبون إلى يافث وليس إلى سام بن نوح (الطِّينة). كما أوضحت غربتهم في إسرائيل كغربة الأنبياء السابقين لليهود، وكذلك أوضحت الدراسة عدم نقاء الجنس اليهودي، كما ألقت ضوءًا على رسوم الخزر؛ لتنتقل بحد ذلك إلى الوقوف على العلاقات المتعددة بين المسلمين والخزر.





أولاً - العلاقات الإسلامية الخزرية خلال العصر الراشدى. ثانيًا - العلاقات الإسلامية الخزرية في العصر الأموى. ثالثًا - العلاقات الإسلامية الخزرية في العصر العباسي. رابعًا - انهيار دولة يهود الخزر عام ٢٥٣ه/٥٢٩م.



ستة قرون ونصف تقريبًا كان عمر الخلافة الإسلمية (١١- ١٥هـ ١٢٥٨ ١٣٣٦ ١٥٠ ١٥)، بداية بالعصر الراشدى (١١- ٤هـ/١٣٣٦ ١٦٠ ١٦٥)، مرورًا بالأموى (٤١ - ١٣١هـ/١٣٤ - ٥٠٥م)، وأخيرًا العباسى (١٣١ مرورًا بالأموى (٤١ - ١٣١هـ/١٣٤ - ٥٠٥م)، وأخيرًا العباسى (١٣١ مرورًا بالأموى (١١ - ١٣١هـ/١٣٥ م)، وخلال هذه الفترة حدثت علاقات متعددة (سياسية، واجتماعية، وتقافية) بين الخلافة الإسلامية ويهود الخرر تكشف عنها الدراسة التالية:

# أولاً- العلاقات الإسلامية المخزرية خلال العصر الراشدى:

حظيت منطقة جبال القوقاز وبحر قزوين، وبصفة أخص ممر داريل كاندا المعروف حاليًا باسم ممر كازيك)، والطريق الجانبي عبر ممر الربند" الضيق على ساحل بحر قزوين. بعناية المسلمين منذ بداية الخلاقة الراشدة. فيذكر "الطبري" أنه في عام (٢٢ه/٢٢م) أرسل الخليفة "عمر بن الخطاب" (١٣-٣٢ه/٢٣٤م) كوكبة من القادة إلى منطقة "باب الأبواب"، فرد "سراقة بين عمرو" إلى تلك المنطقة الأهميتها، وجعل "عبد

الرحمن بن ربيعة" على طليعته، كما ولى "حذيفة بن أسيد الغفارى" أحد الأجناب، وعلى الجانب الآخر ولى "بكر بن عبد الله الليثى" الذى كان بإزاء "الباب" من قبل، مما يشير إلى خبرته بهذا المكان؛ لذلك كتب إليه الخليفة "عمر" أن يلحق بجيسً سراقة.

وبهذا الترتيب يكون "سراقة" هو القائد العام، فمارس مهمته بإرسال "عبد الرحمن بن ربيعة" أمامه، ثم خرج هو في أثره، والتقي "ببكر بن عبد الله" على مقربة من الباب، فتوغل في تلك المنطقة، وعند ذاك قام الخليفة "عمر بن الخطاب" بإرسال "حبيب بن مسلمة" مددًا له من الجزيرة.

وما أن اقترب "عبد الرحمن بن ربيعة" من باب الأبواب حتى كاتبه ملكها "شهر براز" مستأمنًا إياه لكى يأتيه، فالتقى به فقال له: "إنى بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة، لا يُنسبون إلى أحساب، وليس ينبغى لذى الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء، ولا يستعين بهم على ذوى الأحساب والأصول، وذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان، ولست من القبج فـى شـئ ولا مـن الأرمن، وإنكم قد غلبتم على بلادى وأمتى، فأنا اليوم منكم ويدى مع أيديكم وصفوى معكم، وبارك الله لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النصر لكم، والقيام بما تحبون، فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم".

وهكذا أوضح ملك "باب الأبواب" سياسته الرامية إلى محاولة كسب ود المسلمين، واستعدائهم على الخزر وغيرهم من أعداء هذا الملك، كما

لمس الجانب العرقى والاجتماعى، حين تكلم عن وجوب التقاء وجهات النظر، وتضافر الجهود بين أصحاب الحسب والنسب على من هم دونهم فى النظر، وتضافر الجهود بين أصحاب الحسب وقتاله إلى جانبهم وجزيته النصر ذلك، وأنه فى معية المسلمين وميله إليهم، وقتاله إلى جانبهم وجزيته النصر لهم، محذرًا من الشدة فى طلب الجزية، حتى لا يصابوا بالوهن فى مواجهة عدو المسلمين ربما "الخزر" وغيرهم؛ لأنه فى قوته يعتبر حاجزًا يمنع الخطر عن المسلمين وفى ضعفه يكون العكس.

وعندما سمع "عبد الرحمن بن ربيعة" كلام الملك، رد عليه قائلا:
"قوقى رجل قد أظلك فسر إليه فجوزه، فسار إلى "سراقة" فلقيه بمثل ذلك"،
فقال سراقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه، ولابد من الجزاء ممن يقيم ولا ينهض. فقبل ذلك، وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين، وفيمن لم يكن عنده الجزاء، إلا أن يُستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة، وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك، فأجازه وحسنه.

وهكذا أعطى كل من "عبد الرحمن بن ربيعة"، و "سراقة" درساً في أخلاق القيادة العسكرية، فعبد الرحمن لم يُرد أن يقطع برأى دون الرجوع إلى قائده سراقة، وسراقة يوافق على ما أنجزه عبد الرحمن، مع تعديل بشأن الجزية، فتؤخذ على من أقام ولم يشترك في القتال إلى جانب المسلمين، فقبل الملك ذلك وأصبحت سنة، وأن الجزية تسقط عمن استنفروا للقتال في نفس السنة، فكتب "سراقة" إلى الخليفة "عمر" بذلك فأجازه واستحسنه. مما يدل على نطور فكر "عمر بن الخطاب" حسب مقتضيات الأمور.

ثم كتب "سراقة" عهدًا "لشهر براز" جاء فيه: "بسم الله المرحمن الرحيم. هذا ما أعطى "سراقة بن عمرو" عامل أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب"، شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان، أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقضوا، وعلى أهل أرمينية والأبواب الطرّاء منهم والنتّاء ومن حولهم، فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة، وينفذُوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالى صلاحًا، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر، والحشر عوض من جزائهم ومن المتنعنى عنه منهم وقعد، فعليه مثل ما على أهل آذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يومًا كاملًا، فإن حشروا وضع ذلك عنهم، وإن تركوا أخذوا به. شهد "عبد الرحمن بين ربيعة، وسلمان بين ربيعة، وبكير بن عبد الله، وكتب مرضى بن مقرون وشهر".

ومن خلال كلمات الأمان يتضح مدى علو كعب المسلمين على أهالي تلك البلاد المقيمين منهم والأهالي، وعلى منطقة آذربيجان، وكلها على مقربة من أرض الخزر. مما يدل على وصول النفوذ الإسلامي إلى شواطئ بحر قزوين.

ومما يدل على ذلك قيام "سراقة بن عمرو" بتوجيه "بكير بن عبد الله، وحبيب بن مسلمة، وحذيفة بن أسيد، وسلمان بن ربيعة" إلى أهل تلك الحبال المحيطة بأرمينية، فوجه بكيرًا إلى موقان، ووجه حبيبًا إلى تفليس، وحذيفة بن أسيد إلى من بجبال اللان، وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر،

وكتب سراقة بالفتح، وبالذي وجه فيه هؤلاء النفر إلى عمر بن الخطاب، فأتى "عمر" أمر لم يكن يرى أنه يسنح له على ما خرج عليه في سريح بغير مؤنة، وكان مزجًا عظيمًا به جند عظيم، إنما ينتظر أهل فارس صنيعهم، ثم يضعون الحرب أو يبعثونها. وقد قال "سراقة" ابتهاجًا بهذا النصر:

ومن يك سائلاً عنى فإنى .٠٠ بأرض لا يؤاتنها القرار ،

بباب الترك ذي الأبواب دار .٠٠ لها في كل ناحية معار

نزود جموعهم عما حوينا .٠٠ ونقتلهم إذا باح السرارا

سددنا كل فرج كان فيها .٠٠ مكابرة إذا سطع الغبار

وألحمنا الجبال جبال قبج ٠٠٠ وجاور دورهم منا ديار

وبادرنا العدو بكل فيج معمل نناهبهم وقد طار الشرار

على خيل تعادى كل يسوم .٠٠ عتادًا ليس يتبعها المهار

وهكذا نالت تلك البلاد اهتمام المسلمين وعنايتهم، حتى أن "عمر بن الخطاب" لم يتوقع وصول المسلمين إليها بهذه السرعة، ومما يدل على مدى ما تلعبه هذه البلاد من دور مهم، هو مدى تأثيرها في الصراع بين المسلمين والفرس، بدليل أن الفرس كانوا ينتظرون نتيجة الغزوة الإسلامية حتى يبنوا عليها قرارهم للحرب أو السلام، وقد أكد. "ابن الأثير" أهمية هذا التُعر حين قال: "فأتى عمر أمر لم يظن أن يستتم له بغير مؤونة؛ لأنه فرج عظيم".

وقد أكد "الطبرى" أن "بكير بن عبد الله الليثى" أحرز نجاحًا ملموسًا على أهل موقان بجبال القبج، ووقع لهم أمانًا جاء فيه: "بسم الله السرحمن الرحيم. هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال القبج الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء، دينار على كل حالم أو قيمته، والنصح ... فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا، وعلينا الوفاء والله المستعان، فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش، فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم، وإلا فهم ممالئون، شهر الشماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب وحملة بن جويه، وكتب سنة إحدى وعشرين".

ومما يؤكد عناية الخليفة "عمر بن الخطاب" لهذا النغر متابعته لما يجرى هناك، فيذكر "ابن الأثير" أنه "لما بلغ "عمر" موت "سراقة"، واستخلاف "عبد الرحمن بن ربيعة" أقر عبد الرحمن على فرج الباب، وأمره بغزو الترك". وبالطبع يقصد "ابن الأثير" بالترك "الخرزر" الذين يتمركزون خلف هذا الباب.

## ي عبد الرحمن بن ربيعة يغزو الخزر:

بعد استخلافه على الباب أمره "عمر بن الخطاب" بغزو الترك، فخرج "عبد الرحمن" بالناس حتى قطع الباب، فقال له: "شهر بزار" ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلنجر، قال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب، قال: لكنا لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم، وبالله إنا معنا أقوامًا لو ياذن لهم

المحود المحرد

أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم، قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الروم، قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله في الأمرينية (كانوا أصحاب حياء وتكرم في الجاهلية فازداد الله (ﷺ)، ودخلوا في الأمرينية (كانوا أصحاب حياء وتكرم في النصر معهم حتى حياؤهم وتكرمهم)، ولا يزال هذا الأمر لهم دائمًا، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم، وحتى يلفتوا عن حالهم، فغزا بلنجر غزاة في زمن "عمر" يغيرهم من يغلبهم، وحتى يلفتوا عن حالهم، فغزا بلنجر غزاتها البيضاء على رأس لم تتم فيها امرأة، ولم ييتم فيها صبى، وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على رأس أن مائتي فرسخ من بلنجر، ثم غزا فسلم وعاد". وهكذا حاول "عبد السرحمن" أن يصل إلى بلنجر عاصمة بلاد الخزر وقتذاك، ثم واصل زحفه حتى بلغ مدينة البيضاء على مسافة مائتي فرسخ من بلنجر.

ويصور "ابن الأثير" الصراع الذي دار بين "عبد الرحمن بن ربيعة" والترك، فيقول: "قاتل عبد الرحمن حتى قتل، وانكشف أصحابه وأخذ الراية أخوه سلمان، فقاتل ثم خرج بالناس إلى جيلان، ومنها إلى جرجان، واجترأ الترك بعدها، ولم يمنعهم ذلك من اتخاذ جسد "عبد الرحمن" فهم يستسقون به إلى الآن". أي زمن كتابة هذا الكلام على لسان "ابن الأثير".

وهكذا شهد عهد الخليفة "عمر بن الخطاب" عناية واهتمامًا بالغين بمنطقة "باب الأبواب" ثغر بلاد الخزر، ووصلت قواته إلى مدينتي "بلنجر والبيضاء"، وهما من المدن المهمة هناك؛ ليفتح بذلك الباب أمام القوات الإسلامية في عهد الخليفة "عثمان بن عفان" (٢٣-٥٥ه/ ٣٤٢-٥٥٥م) للدخول إلى تلك البلاد.

فيذكر "البلاذرى" أنه لما استخلف "عثمان بن عفان" كتب إلى معاوية" عامله على الشام والجزيرة وتغورها، يأمره أن يؤجه "حبيب بسن مسلمة الفهرى" إلى أرمينية، وكان حبيب ذا أثر جميل في فتوح الشام وغزو الروم، قد علم ذلك منه "عمر" ثم "عثمان"، ويقال: بل كتب عثمان إلى "حبيب" يأمره بغزو أرمينية وذلك أثبت، فنهض إليهما في ستة آلاف، ويقال في ثمانية آلاف من أهل الشام والجزيرة، فأتى "قاليقلا" فأناخ عليها وخرج اليه أهلها، فقائلهم ثم ألجأهم إلى المدينة، فطلبوا الأمان على الجلاء والجزية، فجلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم، وأقام "حبيب بن مسلمة" بها فيمن معه أشهر، ثم بلغه أن بطريق "أرمنيا قس" قد جمع للمسلمين جمعًا عظيمًا، وانضمت إليه أمراء أهل اللان وأنجاز وسمندر من الخزر.

ويستفاد من هذا أن الخليفة "عثمان بن عفان" سار على درب الخليفة "عمر بن الخطاب"، في عنايته ببلاد الخزر لموقعها الحساس، فوجه "حبيب بن مسلمة" لغزو أرمينية المجاورة لبلاد الخزر، على رأس جيش من الشام، وبعد أن دخل "قاليقلا" وأمن أهلها نما إلى علم، أن "أرمنيا قس الإمبراطور البيزنطى"، قد اتفق مع بعض أهل الخزر ضد المسلمين، وعلى ذلك فان الخزر قد أعلنوا الحرب ضد المسلمين ولو بطريق غير مباشر.

وعندئذ كتب "حبيب" إلى "معاوية" يطلب مدده لمواجهة هذا العدوان، فأمده معاوية بألفى رجل من أهل الشام والجزيرة، فأسكنهم "قاليقلا" وأقطعهم بها، وجعلهم مرابطة بها. ولما ورد "عثمان" كتاب "حبيب" كتب إلى "سعيد

بن العاص بن أمية" عامله على الكوفة يأمره بإمداد "حبيب" بجيش يقوده بن العاص بن أمية عامله على الكوفة يأمره بإمداد "حبيب" بجيش يقود أسلمان بن ربيعة الباهلي" وهو "سلمان الخيل" وهو أقبلت الروم ومن معها الخيل" إليه في سنة آلاف رجل من أهل الكوفة، وقد أقبلت الروم ومن معها فنزلوا على الفرات، وقد أبطأ على "حبيب" المدد فبيتهم المسلمون فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم، وقالت "أم عبد الله بنت يزيد الكلبية" امرأة "حبيب" ليلتئذ له أين موعدك؟ قال: سرادق الطاغية أو الجنة. فلما انتهى إلى السرادق وجدها عنده، قالوا: ثم إن "سلمان" ورد وقد فرغ المسامون من عدوهم. فطلب أهل عنده، قالوا: ثم إن "سلمان" ورد وقد فرغ المسامون من عدوهم. فطلب أهل في القول، وتوعد بعض المسلمين سلمان بالقتل، قال الشاعر:

إن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم .٠٠ وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل

وهكذا قاد حبيب وسلمان المسلمين ضد بعض الخزر والبيزنطيين، وبعد إحراز النصر يذكر "البلاذرى" خلافًا نشب بين "حبيب وسلمان"، أو بالأحرى خلافًا بين أهل الشام وأهل الكوفة، حتى توعد شاعر من الكوفة حبيبًا بالقتل من أجل توزيع الغنائم. وما إن وصل الخبر إلى الخليفة "عثمان" حتى أنهى المشكلة على الفور، بأن وجه الغنائم لأهل الشام، ثم أمر سلمان بالزحف إلى الران. أى وجه نظر المنشاحنين إلى ما هو أكبر من الغنائم وهو إعلاء كلمة الإسلام في تلك البلاد.

وبالفعل توجه "حبيب" عام (٢٥) إلى بلدة "مكس" من بلدان "البسفرجان" فقاطع صاحبها على بلاده، ثم اتجه إلى "أزد شاط" وهي قرية "القرمز" الذي يُصبغ به، فنزل على نهر دبيل، وهناك سرح الخيول فحصرها؛ لكن أهلها تحصنوا فنصب عليهم منجنيقًا، فطلبوا الأمان فأمنهم، بعد ذلك بث سراياه حتى "ذات اللجم" وسميت بذلك لأن المسلمين أخذوا لجم خيولهم فأغار البيزنطيون عليهم قبل أن يلجموا خيولهم، ثم الجموها وقاتلوهم وظفروا بهم، أعقب ذلك توجيه سرية إلى "سراج طير وبغروند" فصالحه أهلها على إتاوة، وقدم عليه بطريق البسفرجان فصالحه على جميع بلاده، وأتى "السيسجان" فحاربه أهليا فهزمهم، وغلب على حصونهم، وسار إلى "جرزان" فأتاه رسول بطريقها يطلب الصلح فصالحه، واتجه إلى "قايس" فصالحه أهلها، وافتتح عدة حصون ومدن على مقربة منها صلحًا.

بيد أن "سلمان بن ربيعة الباهلي" في نفس العام اتجه إلى "أران" ففتح "البيلقان" صلحًا على أن أمنهم على دمائهم وأموالهم ومبانى بلدهم، واشترط عليهم الجزية والخراج، ثم اتجه "سلمان" إلى مدينة برذعة فعسكر بقواته على نهر "الثرثور" الذي يبعد عن المدينة بفرسخ "حوالي ستة كيلو مترات وربع"، واشتبك مع أهلها عدة أيام، وقام بشن الغارات على أهلها في قراها فصالحوه على مثل صلح البيلقان، فدخلها ووجه خيله وافتتح معظم رساتيقها.

ويذكر "ابن الأثير" أنه دعا أكراد "البلاشجان" إلى الإسلام فقاتلوه، فظفر بهم فأقر بعضهم على الجزية، وأدى بعضهم الصدقة وهم قليل، ووجه

سرية إلى شمكور فقتحوها، وهي مدينة قديمة ولم تزل معمورة حتى أخربها سرية إلى شمكور فقتحوها، وهي مدينة قديمة ولم قوم تجمعوا عند انصراف السناوردية" - عند البلاذري الساوردية - وهم قوم تجمعوا عند الترك عام يزيد بن آسيد" عن أرمينية، فعظم أمرهم فعمرها "بغا" أحد قادة الترك عام ابزيد بن آسيد" عن أرمينية، فعظم أمرهم فعمرها العباسي (٢٣٢-٧٤٢هم) مائتين وأربعين، وسماها "المتوكلية" نسبة للمتوكل العباسي (٢٣٢-٧٤٢هم) مائتين وأربعين، وسماها "المتوكلية" نسبة للمتوكل العباسي والكر" ففتح "قبله" مائتين وأربعين، وسماد "سكر" وغيرها على إتاوة، وصالحه ملك شروان وسائر وصالحه صاحب "سكر" وغيرها على إتاوة، وصالحه ملك شروان وسائر ملوك الجبال وأهل مسقط، والشابران ومدينة تاب الأبواب.

مولم الخزر" كان طبيعيًا أن يحدث "صدامًا بين سلمان بن ربيعة، وخاقان الخزر" بعد هذا الجهد الملحوظ من "سلمان" في تلك البلاد، فالتقيا خلف نهر البلنجر، واشتدت وطأة القتال بين الطرفين، واستشهد "سلمان" في هذه الموقعة مع جمع من المسلمين، وكان "سلمان" حقًا من المحاربين الأكفاء حتى قارنه ابن جمانة بقتيبة بن مسلم الباهلي، فقال:

وإن لنا قبرين قبر بانجر .٠٠ قبر بصين استان يالك من قبر فلا الذي يسقى به سبل القطر فذاك الذي يسقى به سبل القطر

وهكذا رأينا كيف تعدت العلاقات بين المسلمين في العصر الراشدي والخزر على مناطق الحدود. مما يؤكد أهمية هذا المكان الذر راح صحيته بعض القادة كسلمان بن ربيعة" على سبيل المثال، ولم تتوقف العلاقات بل واصلت طريقها في العصر الأموى.

# تأثيًا - العلاقات الإسلامية الخزرية في العصر الأموى:

امتد حكم الدولة الأموية لأكثر من تسعين عامًا (٤١-١٣٦ه/١٦٦- ٢٤٩) تعددت خلالها العلاقات الإسلامية الخزرية، فها هـو أول الخلفاء الأمويين "معاوية بن أبي سفيان" (٤١-٦٠ه/١٦٠-١٧٩٩)، يولى "عبد الله بن حاتم بن النعمان بن عمرو الباهلي" أمر "أرمينية" لأهميتها الخاصة؛ لكونها على مقربة من بلاد "الخزر"، وإثر وفاته خلفه أخوه "عبد العزير" فبني مدينة "دبيل" وحصنها، كما بني مدينة "النشوي" بالإضافة إلى تجديده بناء مدينتي "برذعة، والبيلقان".

وفي عام (٣٧ه/٢٩٦م) في عهد الخليفة "عبد الملك بن مروان" (٥٦-٨٥/١٨٥م) تولى أمر الجزيرة وأرمينية أخاه "محمد بن مروان" فقام بغزو أرمينية، ووصل إلى بحيرة "الطريخ"، وقد كانت مشاعًا. فضبط شئونها، وأصبح سمكها يباع لصالحه، ثم صارت من بعده لابنه "مروان"، وصارت سنة إلى أن تغير الأمر فيما بعد.

وفى عام (٩٩ه/٩،٧م) فى عهد الخليفة "الوليد بن عبد الملك" الترك حتى بلغ (٨٩-٩ه/٥،٧-١٤) غزا "مسلمة بن عبد الملك" الترك حتى بلغ "الباب" من ناحية آذربيجان، ففتح حصونها ومدنًا هناك، شم تولى أمر أرمينية بعد ذلك "عدى بن عدى بن عميرة الكندى" فى عهد كل من أرمينية بعد ذلك "عدى بن عدى بن عميرة الكندى" فى عهد كل من

الغليفتين "سليمان بن عبد الملك (٩٦-٩٩ه/١٤ ٧١-١٧م) وعمر بن عبد الغليفتين "سليمان بن عبد الملك (٩٦-٩٩ه/١٤ ١٠)"، وهو صاحب نهر "عدى بالبيلقان".
العزيز (٩٩-١٠١ه/٧١٧-٩١٧م)"، وهو صاحب نهر المتكمالاً لما قامت وهكذا أولت الدولة الأموية عنايتها ببلاد الخزر استكمالاً لما قامت وهكذا أولت الدولة الأموية ومنطقة باب الأبواب، استعدادًا للدخول به الخلافة الراشدة من غزو لأرمينية ومنطقة باب الأبواب، استعدادًا للدخول إلى بلاد الخزر، وفي المقابل بدأ الخزر يردون على هذه الغزوات، فكان مراعًا عنيفًا في عام (٤٠١ه/٧٢٧م) يعد تطورًا في موقف العلاقات بين الطرفين.

فقى العام المذكور دخل جيش المسلمين بقيادة "ثبيت النهرى" من الترك، ناحية "أرمينية"، فاجتمعت "الخزر" وأعانهم "القفجاق" وغيرهم من الترك، والتقوا بالمسلمين في مكان يعرف "مرج الحجارة" فاقتتلوا قتالاً شديدًا، واستشهد في هذه المعركة الكثير من المسلمين، وعلت يد "الخزر" لأول مرة في تاريخ الصراع المباشر وغير المباشر، وغنموا وعاد المسلمون إلى بلاد الشام، فعنفهم الخليفة "يزيد بن عبد الملك" (١٠٠١-٥٠ ه/١٩٧٩عم) على الهزيمة، وحاول "ثبيت" تبرير الموقف لكن "يزيد" لم يقبل منه ذلك، فعين "الجراح بن عبد الله الحكمي" بدلاً منه على أرمينية، وهي القاعدة التي

بيد أن هذا الانتصار قد أعلى من نفوذ الخزر؛ لكن "الجراح" أنيط به غزو الخزر، وإعادة الأمور إلى نصابها. فسار على رأس قوائه حتى جاء

"برذعة" على نهر "الكر" وأقام بها بعض الوقت، ثم اتجه نحو "الخزر" فعبر ذلك النهر، وعندئذ نما إلى علمه معرفة ملك الخزر بتحرك من أهالى البلاد، فعمد إلى حيلة مؤداها التموية عليه، بإعلام الناس أنه مقيم في مكانه طالبًا منهم توفير المؤن، ثم طلب من مناديه إعلام ملك "الخزر" بذلك، وحثه على عدم التحرك حتى لا يكون وجنده هدفًا وصيدًا سهلاً للمسلمين.

وما إن أقبل الليل حتى أمر "الحجاج" جنده بتعجيل التحرك، فوصلوا الى مدينة "الباب" فلم يجد هناك "الخزر"، وعلى الفور بث جنده وسراياه لتغزو وتحقق هدفها، بل وتؤثر على معنويات ملك "الخزر" فغزوا وغنموا كثيرًا؛ لكن ملك "الخزر" لم يقف مكتوف الأيد، بل جمع الجيوش بقيادة ابنه وأرسلها تجاه المسلمين، فالتقوا على نهر "الرس" فاقتتلوا قتالاً شديدًا، وانجلي الموقف عن انتصار المسلمين بقيادة "الجراح" وجمعهم للعديد من الغنائم، وسار "الجراح" متجهًا إلى حصن "الحصين" فنزله وأجلى أهله عنه، ثم اتجه إلى مدينة "برغوا" فأقام عليها ستة أيام حتى طلب أهلها الصلح والأمان، فأمنهم وتسلم حصونهم.

## كم الجراح والاستيلاء على حصن بانجر:

اتجه "الجراح" إلى حصن "بلنجر" المشهور على مقربة من نهر "إتيل" فنازل أهله، وعندئذ جمعوا له ثلاثمائة "عجلة" حربية وشدوها إلى بعضها البعض، ونشروها حول حصنهم لحمايتهم ومنع تقدم المسلمين، وحينما رأى

المسلمون ذلك اندفع من بينهم حوالى ثلاثون رجلاً تعاهدوا على الاستشهاد المسلمون ذلك اندفع من بينهم حوالى ثلاثون رجلاً تعاهدوا عليه حملة رجل واحد، في سببل الله، وتقدموا نحو العجل المترابط، وحملوا عليه حملة رجل واحد، وحد الخزر في منعهم ورموهم بكم كبير من النشاب، إلا أن ذلك لم يفت في عضد المسلمين، فواصلوا زحفهم نحو "العجل" حتى تعلقوا به ونجدوا في عضد المسلمين، فواصلوا زحفهم نحو "العجل" تباعًا تجاه المسلمين، فانحدر "العجل" تباعًا تجاه المسلمين، وعنى أثره تقدم المسلمون واشتبكوا مع الخزر الذين حاقت بهم هزيمة قاسية، وسقط على إثرها الحصن بأيدى المسلمين وغنموا كل ما فيه.

وبعد هذا النصر، حاول "الجراح" احتواء صاحب "بلنجر" ليكون عينًا له، فقام برد أمواله وأهله وحصنه إليه، وسار متجهًا إلى حصن الترك، "الويندر" ولعله "سمندر"، وكان به نحو أربعين ألف بيت من الترك، فصالحهم على مال يؤدونه له. ولكن في تلك الأثناء تجمع أهالي البلاد من الخزر وغيرهم آخذين الطرق على المسلمين، فأعلم صاحب "بلنجر" الجراح بنلك، فعاد "الجراح" مسرعًا حتى وصل إلى رستاق "ملي" وكان الشتاء قد أدركهم فأقام المسامون بهذا المكان، وكتب "الجراح" إلى "يزيد بن عبد الملك" يخبره بما تم له من فتح، ويطلب مدده لمواجهة تجمع "الخزر" فوعده "بزيد" بذلك؛ لكن المنية عاجلته قبل إرساله المدد للجراح.

بعد موت "يزيد" أصبح "هشام بن عبد الملك" (٥، ١-٥١ه/ ٢٧٠٠ مرد) خليفة المسلمين، فأقر "الجراح" على عمله، ووعده بالمدد، وتقدم "الجراح" إلى اللان" وراء بلنجر، وفتح العديد من المدائن والحصون.

### ت مسلمة بن عبد الملك والخزر:

وفى عام (١٠١ه/٢٧٣م) عزل الخليفة "هشام بين عدد الملك، "الجراح" عن أرمينية وآذربيجان، واستعمل عليها أخاه "مسلمة بين عبد الملك" فاستعمل عليهما "الحرث بن عمرو الطائى" الذى فتح العديد من بلاد ورسانيق الترك، وفى عام (١٠١ه/٢٧٧م) عاد مسلمة لغزو "آذربيجان" فسبى وغنم ورجع إلى الشام، وفى عام (١١٥ه/٢٧م) غزا "مسلمة" الترك فسبى وغنم ورجع إلى الشام، وفى عام (١١٥ه/٢٧م) غزا "مسلمة" الم بهم وباب اللان، فلقى "خاقان" فى جموعه فاقتتلوا حوالى شهرًا، وحينذاك ألم بهم مطر شديد، فانهزم "خاقان"، وعاد "مسلمة"، وفى عام (١١١ه/٢٧م) تقدم الترك حتى "آذربيجان" فلقيهم "الحرث بن عمرو" فهزمهم.

ك عودة "الجراح بن عبد الله" الحكمى ثانية لأرمينية عام (١١١ه/٢٧٩م) وظهور الخزر:

شهد عام (١١١ه/٢٧٩م) عودة "الجراح" إلى أرمينية وعزل "مسلمة ابن عبد الملك"، فدخل "الجراح" بلاد الخزر من ناحية "تفليس"، ففتح مدينتهم "البيضاء" وانصرف مسالمًا، فتجمعت الخزر واحتشدت واستعدت للزحف إلى بلاد الإسلام، فهم لم ينسوا هزيمتهم الكبرى عام (٤،١ه)؛ لذلك ما إن دخل "الجراح" أرض الخزر عام (١١١ه/ ٢٠٠٠م) حتى تجمعت الخرز والترك واشتبكوا مع الجراح في ناحية اللان، فاقتتلوا قتالاً أشد مما سبق راح ضحيته "الجراح" ومن كان معه من أهل الشام بمرج "أردبيل"، وكان الجراح قد ترك

على أرمينية أخاه "العجاج بن عبد الله". وما أن استشهد الجراح حتى طمع على أرمينية أخاه "العجاج بن عبد الله". وما أن استشهد الجراح حتى طمع الخزر في المسلمين فأو غلوا في البلاد الإسلامية حتى وصلوا على مقربة من منينة الموصل على رواية "ابن الأثير"، وبذلك عظم الخطب على المسلمين، وقد أكد "البلاذري" استشهاد الجراح بأرض "بلنجر" فنكر بعد حربه مع الخزر وقد أكد "البلاذري" استشهاد الجراح بأرض "بلنجر" فنكر بعد حربه مع الخزر وفت البياقان، وغومياك، وشكى، والبياقان، وغيرها. حارب "الخزر" في صحراء "ورثان" وقد استشهد على نهر الرس الذي سمى بالجراح، كما نسب جسر عليه إليه أيضاً.

ولما بلغ الخليفة "هشام بن عبد الملك" استشهاد الجراح ولى "سعيد الحرشي" أمر "أرمينية"، فسار إلى "خلاط"، ثم "برذعة"، وكان "ابن خاقان" يومئذ بأذربيجان يغير وينهب ويسبى ويقتل، وهو محاصر مدينة "ورثان" فغاف "الحرشي" أن تسقط "ورثان" في يده، فأرسل بعض أصحابه إلى أهل ورثان" سرا يعلمهم بوصولهم، ويطالبهم بالتحلي بالصبر، فاتجه إليهم المنوط بتبليغهم؛ لكنه وقع في أيدى الخزر، فسألوه عن وجهته فاعترف بهميئه، وعندئذ طلبوا منه مقابل منحه الحرية أن يؤثر على معنويات أهل ورثان" بأنه لا معين ولا سند لهم، وعليهم تسليم المدينة إلى "الخزر"، فذهب السبوث مغتما الفرصة، وأعلم أهل "ورثان" بتواجد "سعيد الحرشي" بقوائه على مقربة منهم، وطالبهم بالصبر وحفظ البلد، فرفع أهل ورثان أصدواتهم بالتبير، وراح هذا الرجل ضحية الموقف إذ قتله "الخزر" الذين رحلوا عن منبة ورثان"، بينما جاءها "الحرشي" الذي لم يجد "الخزر" فغادر هما إلى

"أردبيل" التي تركها "الخزر" أيضًا فتعقبهم "الحرشى" إلى "باجروان"، وعندئذ أعلمه أحد الفرسان أن الخزر قد تجمعوا في عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من المسلمين أساري وسبايا على مسافة أربعة فراسخ (أي حوالي خمسة وعشرين كيلو متر)، فسار "الحرشي" في اتجاههم ليلاً وانقض عليهم مع الفجر فقتلهم واستنقذ المسلمين منهم، وأخذهم معه إلى "باجروان"، كما استنقذ حرم "الجراح" وأو لادهم، وأكرمهم وحملهم معه إلى "باجروان".

ويبدو أن "باجروان" كانت قاعدة للانطلاق والعودة، فبعد أن وبخ "ابن ملك الخزر" جموعه على الهزيمة التي لاقوها على أيدى المسلمين، جمع أصحابه على مقربة من "آذربيجان" ووقع الصدام بينهم وبين "الحرشي"، فانتصر المسلمون وتبعوا الخزر إلى نهر الرس، ثم عادوا إلى "باجروان"؛ لكن "ابن ملك الخزر" لم يقنع بالهزيمة، فجمع جيوشه ثانية، وسار في اتجاه "الحرشي" والتقي الطرفان على نهر "البيلقان"، وانتصر المسلمون وغرق الكثير والكثير في هذا النهر من الخزر، وجمع "الحرشي" الغنائم وعاد إلى "باجروان"، وعندئذ أعلم الحرشي "هشام بن عبد الملك: بناك فكتب إليه يشكره، ويأمره بالسير إليه، وفي الوقت نفسه عين أخاه "مسلمة بن عبد الملك" على أرمينية وآذربيجان، فوصل إليها عام (١١٣ه/١٣٧م) ووزع جيوشه ببالاد خاقان، ففتحت مدائن وحصون عديدة، ودان له من وراء جبال بلنجر، وقتل ابن خاقان، ففتحت مدائن وحصون عديدة، ودان له من وراء جبال بلنجر، وقتل ابن خاقان، بعد ذلك اتجه إلى باب الأبواب.

# يه مروان بن محمد وقبول ملك الخزر الإسلام:

في عام (١٢٤هم/٤٤٤م) استعمل "هشام بن عبد الملك" ابس عصه "مروان بن محمد" على أرمينية والجزيرة وآذربيجان خلفًا "لمسلمة بن عبد الملك"، فنزل "كسال" وبنى مدينتها، وهي من "برذعة"، ثم دخل أرض الفزر. مما يلى باب اللان، وكان معه "أسيد بن زافر السلمى" يرافقه ملوك الجبال من ناحية الباب والأبواب، فأغار مروان على صقالبة كانوا هناك، فسنى منهم حوالى عشرين ألف بيت، وأسكنهم "خاخيط" فقتلوا أميرهم وهربوا فلحقهم "مروان" وقتلهم، ولما بلغ عظيم الخزر ذلك جنحوا المهادنة، فأرسل إليه "مروان" للإسلام، وأظهر ذلك موادعًا مروان على أن يقره في مملكته، وسار مروان يرافقه جمع من الخزر، حيث أنزلهم ما بين السمور والشابران في سهل أرض اللكز، ولم يكتف مروان بذلك بل ذهب إلى أرض السرير، وأوقع بأهلها الهزيمة، ودان له ملك السرير وأطاعه، فصالحه على ألف رأس، خمسمائة غلام وخمسمائة جارية سود الشعور والحواجب في كل سنة، وعلى مائة ألف مدى نصب في إهراء الباب، وصالح أهل "تومان" على مائة رأس، خمسين جارية وخمسين غلامًا سبيين سود السنعور والعواجب، ودخل "مروان" أرض زريكران، وأرض حمزين، وسدان، وطبر سرانشاه، ثم نزل قلعة اللكز وصالح أهلها، وولى عليها "خسسرما السلمى" وسار "مروان" إلى قلعة "شروان" فأذعن له عساحبها بالطاعة، وطلب منه "مروان" أن يكون في مقدمته إذا حارب الخزر، وعلى الساقة إذا رجعوا، وعلى "فيلانشاه" أن يغزو معهم فقط، وعلى "طبر سرانسشاه" أن يكون في الساقة إذا بدأوا، وفي المقدمة إذا رجعوا، وسار "مروان" إلى "لدودنية" فأوقع بأهلها، ثم ذهب إلى "أردبيل" ومنها إلى "ياجروان"، شم ورثان، وأخيرًا البيلقان، ومنها ترك أرمينية موليًا عليها "إسحاق بن مسلم"، وذلك بالطبع بعد مقتل الوليد بن يزيد؛ لأنه كان سيلي أمر الدولة الأموية، إذ حكم عام (١٣٧ه/٤٤٧م)، وحتى (١٣٧ه/٤٤٧م).

وهكذا لعب "مروان بن محمد" دورًا كبيرًا في العلاقات الإسلمية الفزرية في العصر الأموى كنظيريه "الجراح بن عبد الله"، و"متسلمة بن عبد الملك" وغيرهما، إذ افتتحوا العديد من البلدان، ومكنوا للمسلمين في تلك المنطقة المهمة والحساسة بين الشرق والغرب، مما دفع ملك الخرر إلى قبول الإسلام ولو بشكل ظاهرى.

## ثالثًا- العلاقات الإسلامية الخزرية في العصر العباسي:

حكم العباسيون الدولة الإسلامية أكثر من خمسة قرون (١٣٦-٢٥٨م/٥٥٠م/٥٥٠م) كانت لهم فيها علقات متباينة مع الخزر، وسوف نتوقف في هذه العلقات عند عام (١٣٥ه/٥٦٩م) عام انهيار دولة يهود الخزر على أيدى الروس.

ولقد استهل "أبو جعفر المنصور" هذه العلاقات بولايته على الجزيرة وارمينية في خلافة أخيه "أبي العباس عبد الله" (٢٣١ -٢٣١ه/ ٥٥٠ -٢٥٧م) وعندما أصبح "أبو جعفر المنصور" (١٣٦ - ١٥٨هـ ١٥٨- ٤٤٧م) خليف ق المسلمين ولى "يزيد بن أسيد السلمى" أرمينية، "فافتتح باب اللان، ورتب فيه رابطة من أهل الديوان، ودوخ الصنارية حتى أدوا الخراج، فكتب إليه "المنصور" يأمره بمصاهرة ملك الخزر ففعل. وولدت له ابنته منه ابنا فمات وماتت في نفاسها، وبعث يزيد إلى نفاطة أرض شروان وملاحاتها فجباها، ووكل به وبنى يزيد مدينة أرجيل الصغرى ومدينة أرجيل الكبرى وأنزلهما أهل فلسطين".

وهكذا بدأ العباسيون علقاتهم بيهود الخزر في الجانب الاجتماعي، حيث تزوج "يزيد بن أسيد السلمي" بأمر من الخليفة "أبي جعفر المنصور" بابنة ملك "الخزر"، وربما كان ذلك لهدوء الموقف في تلك المنطقة الحيوية، كما جاء توطين الفلسطينيين في كل من أرجيل الكبرى والصغرى، تأكيدًا العلاقات في الجانب الاجتماعي.

ونالت أرمينية بحكم موقعها بالنسبة للخزر عناية العباسيين كسابقيهم الأمويين والراشدين، فيذكر "البلاذرى" أن أهل برذعة قالوا: "الشماخية التي في عمل شروان نسبت إلى الشماخ بن شجاع، فكان ملك شروان في ولاية المعلا بن سالم الباهلي"، ولما انتقض أهل أرمينية بقيادة "موشائيل" ولعله مبخائيل، على "الحسن بن قحطبة الطائي" بعث إليه "أبو جعفر المنصور" مددًا بقيادة "عامر بن إسماعيل"، فاشتبك الحسن مع موشائيل في قتال عنيف، راح "موشائيل" ضحيته وتفرق جمعه واستقامت الأمور للحسن، وقد نسسب اليه نهر الحسن بالبيلقان والباغ، الذي يعرف بباغ الحسن ببرذعة، والضياع المعروفة بالحسنية، وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على علو كعب العباسيين في أرمينية؛ لأهمية موقعها بالنسبة للخرر، فهو مدخل المسلمين إليها.

ويعدد البلاذرى ولاة أرمينية بعد "الحسن بن قحطبة"، في ذكر: "عثمان بن عمارة بن حزيم، ثم روح بن حاتم المهلبى، ثم خزيمة بن خازم، ثم يزيد بن مزيد الشيبانى، ثم عبيد الله بن المهدى، ثم الفضل بن يحيى، ثم سعيد بن سالم، ثم محمد بن يزيد بن مزيد، وكان خزيمة أشدهم ولاية وهو الذى سن المساحة بدبيل والنشوى، ولم يكن قبل ذلك".

ويذكر "ابن الأثير" أن الترك والخزر أغاروا على باب الأبواب عام (٥٤ هـ/٧٦٢م) فقتلوا من المسلمين عددًا كبيرًا.

وبالرغم من عودة النشاط العسكرى إلا أن الجانب الاجتماعى فى العصر العباسى كان له بريقه، ففى عام (١٨١ه/١٩٨م) فى عهد الخليفة "هارون الرشيد" (١٧٠-١٩٣ه/١٨٨-٩٠٨م) حدثت مصاهرة بين "الفضل بن يحيى البرمكي" وإلى أرمينية وخاقان الخزر، حيث زفت ابنة ملك الخزر إليه؛ لكنها توفيت ببرذعة، فرجع من كان يرافقها إلى أبيها وأخبروه أنها

تلت "غيلة"، عندئذ عاد التوتر بين الطرفين، فاعتزم ملك الخزر الزحف إلى الدر الإسلام.

ي غزو الخزر بلاد الإسلام عام (١٨٣هـ/ ٩٩٧م):

في هذا العام خرج الخزر كما يبدو بسبب مقتل ابنة خاقان من باب الأبواب، فأوقعوا بالمسلمين وأهل الذمة، وسبوا أكثر من مائة ألف رأس، وانتهكوا أمرًا عظيمًا، فولى الرشيد أرمينية "ليزيد بن مزيد" مصضافًا إلى الزبيجان، وأمده بالجند، وجهه نحوهم وقيل إن سبب خروج الخزر، أن أسعيد بن مسلم" قتل "المنجم السلمي"، فدخل ابنه بلاد الخزر، وطلب نجدتهم على سعيد، فوجد بالطبع الخزر فرصتهم في ذلك، فخرجوا ودخلوا أرمينية من الثلمة، وانهزم سعيد، وأقاموا نحو سبعين يومًا فوجه الرشيد لهم خزيمة ويزيد بن مزيد، فأصلحا ما أفسد سعيد وأخرجا الخزر وسدا التثلمة.

### كم علاقة ثقافية مع الخزر:

وكما أشرنا إلى وجود علقات اجتماعية بين العباسيين ويهود الخزر، كلت لهم أبضًا علاقة ثقافية تمثلت في رحلة "سلام الترجمان"، كما اشار إلى فلك "ابن خردانبة" حين قال على لسان "سلام": "أن الوائق بالله لما رأى في منامه كأن السد الذي بناه نو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج قد المناسخين بينا وبين يأجوج ومأجوج قد المناتح، فطلب رجلاً بخرجه إلى الموضع فيستخبر خبره فقال: أشناس ما هاهنا أحد بصلح إلا "سلام الترجمان"، وكان يتكلم بثلثين لسانًا، قال: فدعا بي الوائحة،

وقال: أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه وتجيئنى بخبره، وضم إلى خمسين رجلاً شباب أقوياء، ووصلنى بخمسة آلاف دينار وأعطانى ديتى عشرة آلاف درهم ورزق سنة، وأمر أن درهم، وأمر فأعطى كل رجل من الخمسين ألف درهم ورزق سنة، وأمر أن يهيأ للرجال اللبابيد وتغشى بالأديم واستعمل لهم الكستبانات بالفراء، والركب الخشب، وأعطانى مائتى بغل لحمل الزاد والماء".

وهكذا صور "سلام الترجمان" مدى حرص وعناية الخليفة "الوائسق بالله" (٢١٧-٢٣٢ه/٢٤٨-٤٨٩م) بمنطقة يأجوج ومأجوج، وهمى على مقربة من باب الأبواب، ذلك المكان الحساس على بحر قزوين (الخرر)، وخوفه على المسلمين من اندفاع الخزر وغيرهم من هذه المنطقة، فصلاً على وعي الخليفة الذي حاول تحقيق الحلم إلى واقع يقوم على التجربة والخبرة العملية الميدانية لا على الظن، بل وخبرة الخليفة في تزويد البعثة بما تحتاجه من مال وزاد ولباس واق للأفراد تمشيًا مع المناخ وتقلباته.

يواصل "سلام" حديثه قائلاً: "فشخصنا من "سرّ من رأى" بكتاب من "الوائق بالله" إلى "إسحاق بن إسماعيل" صاحب أرمينية وهو بتفليس في إنفاذنا، وكتب لنا "إسحاق" إلى صاحب السرير، وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان، وكتب لنا ملك اللان إلى فيلان شاه، وكتب لنا فيلان شاه إلى المخرر، فأقمنا عند ملك الخزر يومًا وليلة حتى وجه معنا خمسة أدلاء، فسرنا من عنده سنة وعشرين يومًا، فانتهينا إلى أرض سوداء منته الرائحة وكنا قد تزوينا قبل دخولها خلاً نشمه من الرائحة المنكرة فسرنا فيها

عشرة أيام، ثم صرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها عشرين يومًا، فسألنا عن عشرة أيام، ثم صرنا إلى مدن خراب فسرنا فيها عشرين يومًا، في شعبة منه السد، على المدن فخبرنا أنها المدن التي كان ياجوج وماجوج يتطرقونها فخربوها، ثم صرنا إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة منه السد، وفي تلك الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون يقرؤون القرآن المهم كتاتيب ومساجد، فسألونا من أين أقبلنا فأخبرناهم إنا رسل أمير المؤمنين، فنقول: نعم، فقالوا: شيخ هو أم شاب؟ فقانا: شاب، فعجبوا أيضًا، فقالوا: أين يكون؟ فقلنا: بالعراق في مدينة يقال لها "سُرٌ مَنْ رَأَى". فقالوا: ما سمعنا بهذا قط، وبين كل حصن من تألف الحصون إلى الحصن الآخر غرسخ إلى فرسخين أقل أو أكثر".

ومن تلك الكلمات يوضح "سلام" طريق الرحلة من "سُرَّ مَسنْ رَأَى" إلى ملك الخزر بادئًا بالوصول إلى تفليس ومنها إلى صاحب السرير، ثم إلى ملك اللان ومنه إلى فيلان شاه ومنه إلى طراخان ملك الخزر، الذى قدم له المرشدين فساروا معه شهرًا حتى وصلوا إلى حصون بها أناس يتكلمون العربية والفارسية.

يواصل "سلام" حديثه، فيقول: "ثم صرنا إلى مدينة يقال لها أيكة... لها أبواب حديد يرسل الأبواب من فوقها، وفيها مزارع وأرجاء، وهى التى كان ينزلها ذو القرنين بعسكره، بينها وبين السد مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين السد حصون وقرى حتى تصير إلى السد... وهو جبل مستدير ذكروا أن بأجوج ومأجوج فيه، وهم صنفان ذكروا أن يأجوج أطول من مسأجوج،

ويكون طول أحدهم ما بين ذراع إلى ذراع ونصف وأقل أو أكثر، ثم صرنا إلى جبل عال عليه حصن، والسد الذي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين عرضه مائنًا ذراع وهو الطريق الذي يخرجون منه فيتفرقون في الأرض نحو أساسه ثلاثين ذراعًا إلى أسفل وبناه بالحديد والنحاس حتى ساقه إلى وجه الأرض ثم رفع عضدتين، مما يلى الجبل من جنبتى الفج عرض كل عضادة خمس وعشرين ذراعًا في سمك خمسين ذراعًا الظاهر من تحتها عشر أذرع خارج الباب، وكله بناء بلبن من حديد مغيب في نحاس تكون اللبنة ذراعًا ونصف في ذراع ونصف في سمك أربع أصابع، ودروند حديد طرفاه على العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعًا قد ركب على العضادتين، وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد في النحاس إلى رأس الجبل، وارتفاعه مد البصر، يكون البناء فوق الدروند نحوًا من ستين ذراعًا، وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة قدنتان تنثني كل واحدة منها على الأخرى، طول كل شرفة خمس أذرع في عرض أربع أذرع، وعليه سبع وثلاثون شرفة، وإذا باب حديد مصراعين معلقين عرض كل مصراع خمسون ذراعًا في ارتفاع خمس وسبعين ذراعًا في تخين خميس أذرع وقائمتاهما في دوارة على قدر الدروند لا يدخل من الباب ولا من الجبل ريح... وعلى الباب قفل طوله سبع أذرع في غلظ باع في الاستدارة، والقفل لا يحتضنه رجلان، وارتفاع القفل من الأرض خمس وعشرين ذراعًا، وفوق القفل بقدر خمس أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل، وقفيزاه كل

والمد منهما ذراعان، وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراع ونصف وله اثنتا عُدرة بندانكة كل بندانكة في صفة يستج الهواوين، واستدارة المفتاح أربعة أشار معلق في سلسلة ملحومة بالباب طولها ثماني أذرع في استدارة أربعة أنبار، والحلقة التي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق، وعتبة الباب عرضها عثر أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين .. ومع الباب حصنان .. على باب هذين الحصنين شجرتان وبين الحصنين عين عزبة، وفي أحد المصنين آلة البناء التي بني بها السد من القدور الحديد، والمغارف الحديد على كل ديكدان أربع قدور مثل قدور الصابون، وهنساك بقية من اللبن الحديد قد التزق بعضه ببعض من الصدأ، تلك الحصون يركب في كل يوم الثين وخمسين وهم يتوارثون ذلك الباب. كما يتوارث الخلفاء الملافة بدئ راكبًا ومعه ثلاثة رجال على عنق كل رجل مرزبة، ومع الباب درجة فيصعد على أعلى الدرجة فيضرب القفل ضربة في أول النهار فيسع لهم جلبة مثل كور الزنابير ثم يخمدون، فإذا كان عند الظهر ضربة ضربة أخرى، ريصغى بأذنه إلى الباب فتكون جلبتهم في الثانية أشد من الأولة ثم يخمدون، فإذا كان وقت العصر ضرب ضربة أخرى فيصحبون مل ذلك ثم بقعد إلى مغيب الشمس ثم ينصرف، الغرض في قرع القفل أن بسع من وراء الباب فيعملوا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن أولئك لم بطنوا في الباب حدثًا، قال سلام: فقلت لمن كان بالحضرة من أهل العصون، هل علب من هذا الباب شئ قط؟ قالوا: ما فيه إلا هذا السشق..

يهود الخزر

قال: فدونت وأخرجت من خفى سكينًا فحككت موضع الشق ما خرج منسه مقدار نصف درهم وأشد فى منديل لأريه الواثق بالله، وعلى فرد مصراع الباب الأيمن فى أعلاه مكتوب بالحديد باللسان الأول: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًاء وكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا ﴾ (الكهف: ٩٨). وفى الجبل محفور الموضع الذى صب فى الأبواب، وموضع القدور التى كان يخلط فيها النحاس، والموضع الذى كان يغلى فيه الرصاص والنحاس... ولما انصرفنا أخذ بنا الأدلاء ناحية خراسان، ووردنا "سُرٌ من رأى"، فدخلت على الواثق فأخبرته بالقصة وأريته الحديد الذى كنت حككته من الباب فحمد الله وأمر بصدقة يتصدق بها، وأعطى الرجال كل رجل ألف دينار، وكان وصولنا إلى السد فى سنة عشر شهرًا، ورجعنا فى اتنى عشر شهرًا وأيام".

وهكذا كانت رحلة "سلام الترجمان" تقافية بكل المقاييس، إذ وصف الطريق من "سُرٌ من رأى" حتى سد يأجوج ومأجوج، ثم وصف "السد" وصفا علميًا هندسيًا من حفر أساسه، وإقامة دعائمه، وارتفاع بنائه، والمصواد التساستخدمت في هذا البناء، وكذلك الآلات المعنية، ثم باب السد الضخم وقفله العجيب، ومفتاحه الكبير، والحصون التي تقوم بحمايته، وطريقة التواصل بين الحراس، ويأجوج ومأجوج خلف السد والباب، حتى العيب البسيط والذي أخذ منه الحديد إلى الواثق بالله دلالة على وصوله للسد ذكره، حتى عودته إلى السراك فيها "سُرٌ من رأى" ولقاء الخليفة، وهي كما قلنا رحلة علمية ثقافية شارك فيها "

and all an all the applications that early will be a

الغزر، دلالة على العلاقات الثقافية بين العباسيين والخزر، الله على العلاقات الثقافية بين العباسيين والخزر، دلالة على العلاقات الاجتماعية وكذلك السياسية.

العلقات الإجتماعية وحسا السياسية العلقات بين الخلفة الإسلامية وصفوة القول: تعددت وتباينت العلقات بين الخلفة الإسلامية والخزر، فكانت في العصر الراشدي سياسية بحتة، بينما كانت في العصر العباسي في الأموى سياسية تخالتها علقات اجتماعية؛ لكنها كانت في العصر العباسي في أغلبها اجتماعية ثقافية.

رابعًا- انهيار دولة الخزر عام (١٥٣ه/٥٢٩م):

بحكم موقع دولة يهود "الخزر"، كان لها إبان سطوتها خلال القرنين الثانى والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين)، السيادة على الطرق المؤدية إلى البحر الأسود، لاسيما وأن الخزر كانوا يسيطرون على مدينة "كيف" الروسية.

ومعنى هذا أن الروس إذا رغبوا في نزول البحر سواء قروين أو الأسود، كان عليهم أن يدفعوا ليهود الخزر الضرائب المقررة والتي قدرت بسراً الله حيث قال "ابن حوقل": "ومصب تجارة الروسية على دائم الأوقات الى خزران، وكان عليهم فيما بوردونه نحو العشر من أموالهم". ورغب وجود بعض النسويات المؤقتة Modusrirendi، إلا أنها كانت محقوقة بالمخاطر، إذ استغلت الأساطيل الروسية الفرصة وهاجمت "آبسكون" فيما

يهود الخزر

بين عامى (١٩٥ه-١٨٥م)؛ لكنها منيت بهزيمة قاسية، فأعاد الروس الكرة بعد عام (٥٥٠هم)؛ فيذكر "المسعودى" أنه بعد عام (٥٥٠هم) ورد نحو خمسمائة مركب على متن كل منها مائة شخص، وقد راسلوا ملك الخزر في رغبتهم اجتياز بلاده، وانحدارهم عبر نهره إلى بحر الخزر، مقابل نصف ما يغنمون، فوافقهم على طلبهم، وجاءت السفن الروسية وانتشرت في البحر؛ لكنها قامت بالإغارة على "آبسكون، وآذربيجان، وطبرستان، وجرجان، وباكو، وغير ذلك"، واستباحوا النساء والأطفال، ثم قدموا هداياهم لملك الخزر حسب الاتفاق.

وعلى صعيد آخر لم يعجب هذا العمل جماعة "اللارسية"، فطلبوا من الملك التصدي للروس وتركهم لهم، فوافق الملك على طلبهم لعلاقت الودية مع الخلافة الإسلامية، إلا أنه أعلم الروس بذلك لمكاسبه الشخصية.

المهم أن المسلمين اشتبكوا مع الروس في معركة حامية وانتصروا عليهم. وعندئذ قرر ملك الخزر عدم السماح للروس ثانية بدخول بلاده، واجتياز أراضيه إلى البحر، فحرم بهذا العمل الروس من ثروات متعددة، فقرروا مهاجمة بلاد الخزر في عام (٤٥٣ه/٥٩٩م)، حيث قام "الأرشيدوق فقرروا مهاجمة بلاد الخزر في عام (٤٥٣ه/٥٩٩م)، حيث قام "الأرشيدوق "Swjatoslaw" أمير كييف بالهجوم على بلاد الخزر، واستولى على مدينتهم "بيلا فيزا Biela Viezha" القلعة البيضاء، وهو الاسم المسلافي لمدينة اساركل" مقر القلعة على نهر الدون.

وبذلك بدأ انهيار دولة يهود الخزر إيذانا بسقوطها، وأصبحت حوالى وبذلك بدأ انهيار دولة يهود الخزر إيذانا بسقوطها، وأصبحت حوالى "Ashakhmatow" عام (١٩٥٠م) تابعة للروس على رودية "شخماتوف اعتبر الانهيار بدأ كان أقدم الحوليات الروسية، وإذا كان "ابن حوقل" قد اعتبر الإنهيار بدأ عام (١٣٥٨م)، فربما كان هذا التاريخ هو وقت وصول الخبر إليه، فالثابت كما ذكرنا وطبقًا لما جاء عند ابن الأثير وغيره أن عام (١٣٥٤م) هو بداية الانهيار على أيدى الروس، ثم أعقبه السقوط النهائي في منتصف القرن الثالث عشر المدلادي تقريبًا على أيدى المغول.

## لنائج الدراسة:

وقد تمخص عن هذه الدراسة عدد من النتائج، نذكر منها ما يلى:

- ا- كشفت الدراسة عن مدى البعد السياسي في اعتناق الخزر لليهودية بعيدًا عن عباءة الدين.
- ٢- أوضحت الدراسة أصل الخزر وهم أتراك ينتمون إلى "يافث"، وليس السام ابنى نوح" (المَنِيِّة) لدحض فكرة السامية.
- <sup>7</sup>- الوقوف على حقيقة العلاقة بين اليهود وفلسطين، منذ أول أنبياء اليهود وإلى عصر يهود الخزر (الإشكيناز)، حيث أوضحت الدر اسة أن فلسطين أرض غربة بالنسبة لهم وليست أرض ميعاد بنص التوراة.

#### يهود الخزر

- الكشف عن حقيقة شائعة نقاء الجنس اليهودى، من خلال تتبع الدراسة الأنثروبولوجية، سواء في الصفات الجسدية أو فصائل الدم، وقد أثبتت الدراسة أنه لا نقاء ليهود اليوم، ولا ليهود الأمس بنص التوراة نفسها.
- ٥- أوضحت الدراسة عن تأثر يهود الخزر في رسومهم بالأقوام الوثنية الأخرى.
- 7- أوضحت الدراسة وجود علقات اجتماعية، كالزواح والمصاهرة بين المسلمين ويهود الخزر، كما أوضحت علقات ثقافية تمثلت في بعثة "سلام الترجمان".



#### أولاً- حواشي المحور الأول:

۱- بحر قزوين (بحر الخزر): هو بحر طبرستان، وجرجان، وآبسكون، كلها واحد، وهو بحر واسع عظيم لا اتصال له بغيره، ويسمى أيضًا الخراساني والجبلى، وربما سماه بعضهم (الدوارة الخراسانية)، وقيل: الخراسانية والجبلى، وربما سماه بعضهم (الكوارة الخراسانية)، وسماه اسمه بالفارسية (زراه اكنوده)، ويسمى أيضًا (أكنودة دَرْياو)، وسماه أرسطاطاليس (أرقانيا)، وربما سماه بعضهم (الخوارزمى)، وليس به لأن بحيرة خوارزم غير هذآ. راجع ياقوت الحموى: معجم البلدان، مادة (بحر الخزر)، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٩٧٧ه/١٩٧٩م، ج١، موسم.

ويذكر و. بارتولد W. Barthold في دائرة المعارف الإسلامية، مادة بحر الخزر، أنه سمى بالفارسية درياى خزران، وسمى قديمًا عند للخروس Khwalisskoje ويكتب كذلك Khwalisskoje النروس Khwalisms Kojemore، أو Khwalisms More وهذا مطابق لاسم بلاد خوارزم، وإن كان العرب والفرس يسمون بحر خوارزم (بحر آرال). وسمى بحر قزوين في المؤلفات الإسلامية بأسماء مختلفة تبعًا للأقاليم التي تقع على شواطئه، في المؤلفات الإسلامية بأسماء مختلفة تبعًا للأقاليم التي تقع على شواطئه، فسمى بحر جرجان، وهو مرادف للاسم القديم (البحر الهيرقاني Mer Hyr فسمى بحر جرجان، وهو مرادف للاسم القديم (البحر الهيرقاني وبحر آبسكون نسبة للثغر الواقع عند مصب نهر كركان، وبحر طبرستان، أو مازندران، وبحر الديلم، وبحر جيلان، ومنذ العهد المغولي سمى بحر شيروان أو باكو.

٧- آرثر كيستار The Thirteenth: صاحب كتاب "القبيلة الثالثة عـشرة ويهود اليوم The Thirteenth"، أديب موسوعي الثقافة، وهو يهودي من أب مجرى وأم نمساوية، ولد في بودابست عام ١٩٠٥م، وعاش في النمسا، ثم قام بالنتقل والترحال بين عدد من البلدان، فزار: فلـسطين، وبرلين، والاتحاد الـسوفيتي "سابقًا"، وآسيا الوسطي، وأسبانيا، وأوكرانيا، وقد ألف كتابه الشهير "القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم" قدم فيه دراسة وافية عن الخزر: عقيدة وعادات وتقاليد وعلاقات. هـذا وتوفي "كوستلر" بلندن في ٣ مارس عام ١٩٨٣.

٣- جمال حمدان "دكتور": شخصية مصر (دراسة في عبقرية المكان)، دار العالم العربي، القاهرة، ١٩٨٠، ص١٣.

٤- خمليج: وردت عند ياقوت باسم (خمليخ)، وقال عنها: إنها مدينة ببلاد
 الخزر، قال "البحترى" يمدح إسحاق بن كنداجيق:

لم تكن الخزرات إلف ذؤابـــة .٠٠. يحتل في الخزر الذوائب والذرى شرف تزيد في العراق إلى الذي .٠٠. عهدوه في خمليج أو ببلنجـرى راجع ياقوت الحموى: المصدر السابق، مادة خمليخ، ج٢، ص٣٨٩.

٥- بلنجر: بفتحتين وسكون النون، وجيم مفتوحة وراء، مدينة ببلاد الذر خلف باب الأبواب، قالوا اغتتحها (عبد الرحمن بن ربيعة). راجع و ياقوت الحموى: المصدر السابق، مادة خمليخ، ج١، ص٤٨٩-،٩٥٠

٦- البيضاء: مدينة ببلا الخزر خلف باب الأبواب، -إن يوم إسماق بن كنداجيق في . . . أرض فكل الصيد في جوف الفرا قد ألبس الناج المعاور لبسه . . . في الحالتين مملكًا ومؤمَّ را شرف تزيد بالعراق إلى الذى .٠٠ عهدوه بالبيضاء أو ببلنجرا . راجع ياقوت الحموى: المصدر السابق، مادة البيضاء، ج١.

٧- ابن خرداذبة: ت حوالي ٥٠٠٠ه/١١٩م (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) -المسالك والمماليك، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص ١٢٥.

٨- ابن خردانبة: المصدر السابق، ص٢٢١.

٩- أرَان: بالفتح وتشديد الراء، وألف ونون، اسم أعجمي لولاية واسعة. وبلاد كثيرة، منها جنزة، وهي التي تسميها العامة كنجة، ومنها برذعة، وشمكور، وبيلقان، وبين آذربيجان وأران نهر يقال له "الرس" كل م جاوره من ناحية المغرب والشمال فهو أران، وما كان من جهة المشرق فهوم من آذربيجان، ويقع إقليم الران بين نهرى "الرس" و"الكر". ويستخرج من الثاني السمك المعروف "بالسرماهي" واشورماهي" بالفارسية معناها السمك المملح. راجع ياقوت الحموى:

المصدر السابق، مادة أران، ج١، ص١٣٦. وكمى استرنج بلندن، الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ٥،٤١ه/١٩٨٥م، ص١١١.

- ١- جرزان: بالضم ثم السكون وزاى وألف ونون، اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس. ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج٢، مادة جرزان، ص١٢٥.
- 11- سيسجان: بكسر أوله وفتحه، هي في الإقليم الخامس، بلدة بعد أران، افتتحها حبيب بن مسمة وسماها غزاة أرمينية الأولى. راجع ياقوت الحموى: المصدر السابق، مادة سيسجان، ج٣، ص٢٩٧.
- 17- إيّل أو آيدل (الفولجا): نهر عظيم يشبه دجلة، وهو ببلاد الخزر، ويمر ببلاد الروس وبلغار، وقيل إيّل قصبة بلاد الخزر، والنهر مسمى بها، وينبع هذا النهر من أقصى الجنوب فيمر على البلغار والروس والخزر، وينبع هذا النهر من أقصى الجنوب فيم يعافر التجار إلى ويسو ويجلبون الوبر ويصب في بحيرة جرجان، وفيه يسافر التجار إلى ويسو ويجلبون الوبر الكثير، كالنقز والسمور والسنجاب، وقيل إن مخرجه من أرض هخرخيز فيما بين الكيماكية والغزية، وهو الحد بينهما، ثم يذهب مغربًا إلى البلغار، ثم يعود إلى برطاس، وبلاد الخزر، حتى يصب في البحر الخزرى، وقيل إنه يتشعب من نهر إيّل نيف وسبعون نهرًا، ويبقى عمود النهر يجرى إلى الخزر حتى يقع في البحر، راجع ابن فضلان:

أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، رسالة ابن فضلان، تحقيق المحد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، رسالة ابن الطبعة تحقيق الدكتور سامى الدهان، مكتبة الثقافة العالمية، بيروت، الطبعة الثانية، ص٢٣١-١٣٧٧، وابن حوقل: ت-٢٢٣ه/٨٧٩م (أبو القاسم بن الثانية، ص٢٣١-١٣٧١، وابن حوقل: الدياة، بيروت، لبنان، حوقل النصيبي)، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، حوقل النصيبي)، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، عوقل النصيبي)، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، عوقل النصيبي)، صورة الأرض، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، عرقل النصيبي، مادة إلى المصدر السابق، مادة إلى، عرام ١٨٠٨٠٨.

المجد السابع، مطبعة بريل، مدينة ليدن، هولندا، ١٨٩١م، ص ١٣٩٠. المجد السابع، مطبعة بريل، مدينة ليدن، هولندا، ١٨٩١م، ص ١٣٩٠.

١٠- تفليس: قال ياقوت الحموى في معجمه تفليس: بفتح أوله وكسره، بلدة بأرمينية الأولى، وبعض يقول بأران، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية. مادة تفليس، ج٢، ص٣٥، وقال أبو الفذا، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر (ت ٢٣٢ه) في "تقويم البلان" أن تفليس قصبة كرجستان. دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، طبع نقلاً عن طبعة باريس، دار الطباعة السلطانية، ١٨٤، من من من عن المعارف الإسلامية مادة تفليس: إنها قصبة بلاد الكرج وخاصة الجزء الشرقي منها المعروف باسم خرتليا. وتعرف هذه المدينة في لغة الكرج بلسم تفليس المعارف السمة عن المنابع أن هذا الاسم مشتق من كلمة تفيليس المعارة، وفي ذلك إشارة إلى منابع تفليس الحارة، كما

تعرف في اللغة الأرمينية باسم تفديس Tphkhis (تفليس Tphlis)، وفي العربية باسم تفليس.

10- الكرج: يدّعى الكرج أنهم أحفاد (قارتلوس)، وأن اسمهم الأصلى (قارتول) نسبة إلى (قارتلوس) رأس الأمة الكرجية التى كان مقرها مفرق نهرى "كُر" و"آراغوى" من ، ١٠ سنة قبل الميلاد، ويقولون أنهم كانوا معروفين عند العبرانيين باسم "منشخ" أو "منشخى"، كما أنهم يدّعون أن "قارتلوس" هذا من أولاد "يافث"، وأن عاصمة ملكهم الأولى تسمى "مكسخت" نسبة إلى "ابن قارتلوس". وللكتاب الروس عدة آراء في الأصل واشتقاق كلمة "كُرج"، وقد كناهم السريان بكلمة "غاريز"، وكورجستان معناها بالفارسية "بلاد القوة والقدرة"، كما يدكر أن "كورجستان" سميت بذلك نسبة للقديس جورجي، وكانت بلاد الكرج "عرف باسم "سابير" ثم "أيبيريا". راجع مه ت جوناتوقة يوسف عزت باشنا)، تاريخ القوقاز، تعريب: خوستوقة عبد الحميد غالب بك، القاهرة، باشنا)، تاريخ القوقاز، تعريب: خوستوقة عبد الحميد غالب بك، القاهرة،

17- جبال القوقاز (قِفقاسیا): تمتد هذه السلسلة بین البحرین الأسود والخزر، وطولها ۱۲۰۰ كیلومتر، وترتفع فی بعض قممها من ۲۰۰۰ الی ۱۲۰۰ متر، وأعلی جبالها جبل (البرز) إذ یبلغ ارتفاعه ۱۳۰۰ متر، وأهم جبالها (قوش تان تاو) و (شخارا) اللذین یبلغ ارتفاعه کل منهما ۲۰۰۰ متر تقریبًا، كذلك جبل قاربك المشهور ارتفاعه ۱۶۰۰ منهما ۲۰۰۰ متر تقریبًا، كذلك جبل قاربك المشهور ارتفاعه ۱۶۰۰

متر، والجليد لا ينقطع عن قمم ثلك الشاهقات، وفيها "ثلاجات" مشهورة، منها ثلاجة (ماروخ) التي يبلغ طولها لا كيلو متر، وعرضها كبلو متر، وسلسلة جبال "بَافْسَن"، وقد عبَّد السروس الطريق الوحيد المسمى (دريال) المعروف قديمًا بباب اللان، راجع (مه جوناتوقه بوسف عزت باشا)، المرجع السابق، ص ١١-١٢.

١٧- ابن رستة: المصدر السابق، ص ١٣٩.

۱۸-سارعشن: أوردها "الكرديزى سارغش"، ويذكر "مينارسكى" أن الجزء الأول من هه الكلمة هو سريع تركى، الأصل بمعنى أصفر، وسارغشن هذه بجب أن تكون مدينة سقسين. الكرديزى ت ٢٤٤-٣٤٤ه (أبو سعيد عبد الدى بن الضحاك بن محمد بن محمود الكرديزى)، "زين الأخبار"، نرجمة عن الفارسية الدكتورة عفاف السيد زيدان، الطبعة الأولى، القاهرة، ٢٠١٤/١٩/٨م، هامش إ، ص ٢٦٤.

11- هب نلغ أو حبنلع: أوردها الكرديزى خُتلُغ بضم الخاء والسلام، ونكر الأساذ حبيبى نقلاً عن مينارسكى أنها بمعنى راض ومسرور، هامش ٢، المصدر السابق، ص ٤٦٤.

٢٠- الكرديزى: المصدر السابق، ص٢٦٠.

المرسوري: المصدر نفسه، ص ٢٦٤.

- ۲۲- ابن فضلان: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، رسالة ابن فضلان، تحقيق الدكتور سامى الدهان، بيروت، الطبعة الثانية، ابن فضلان، تحقيق الدكتور سامى الدهان، بيروت، الطبعة الثانية،
- ٢٣- كراتشكوفسكى: اغناطيوس يوليا نوفتس كراتشكوفسكى، تاريخ الأدب الجغرافي العربى، نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، الطبعة المبغرافي العربى، نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم، الطبعة المبغرافي العربى، نقله عن الروسية مداح ١٠٠٣-٣٠٠.
- ٢٢- الإصطفرى: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى (ت ٢٤٣ه)، مسالك الممالك، ليدن، ١٩٢٧م، ص ٢٢٠.
- ٥٧- بك: بك لفظ تركى بمعنى الكبير، وأصله مقصور من بيوك أى كبير. دكتور حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، دار النهضة العربية، ١٩٧٨م، ص٢٢٥.
- ۲۶- ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل القصيبي (ت ۱۳۷ه/۹۷۷م)، صورة الأرض، بيروت، لبنان، ۱۹۹۲م، ص ۳۳۰.

٨١- باب الأبواب: يقال له الباب، وهي على بحر طبرستان (الخزر) أكبر من أردبيل نحو ميلين في ميلين، وهي محكمة البناء، موثقة الأساس من أردبيل نحو ميلين في ميلين، وهي محكمة البناء، موثقة الأساس بناها أنوشروان الفارسي، كانت تحرسها أمم عديدة، مثل: (طبرسران، وفيلان، واللكز، والليران، وشروان) وغيرهم، وقد مد من سورها قطعة في البحر شبه أنف طولان ليمنع من تقارب السفن من السور، ولها أهمية كبرى في تاريخ الفرس وعلاقتهم بالخزر، وكذلك علاقة الغزر بالمسلمين، وتسمى "دربند". راجع ياقوت الحموى: معجم البلدان، مادة (باب الأبواب)، ج أ، ص ٣٠ ٣ - ٤ ٠ ٣.

٢٩- سمندر: بفتح أوله وثانيه ثم نون ساكنة، ودال مفتوحة، وآخره راء، مدينة خلف باب الأبواب بثمانية أيام بأرض الخزر، بناها أنوشروان بن قباذ. ياقوت الحموى: معجم البلدان، ج٣، ص٢٨٦ مادة (سمندر).

المقسى: تَقَى الدين أبو عبد الله محمد بن أجمد بن أبى بكر البناء المقسى ت ٩٩٨هم، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١١ه/١٩٩١م، ص٥٥٥.

٣- الإصطغرى: المصيدر السابق، ص٢٢٦-٢٢٢.

السكون: بفتح أوله وثانيه وسكون السين المهملة، وكاف وواو ونون. مبنة على ساحل بحر طبرستان، بينها وبين جرجان أربعة وعشرون

فرسخا، وهي فرضة للسفن والمراكب. ياقوت الحموى: المصرر السابق، ج١، ص٧٧، مادة آبسكون.

٣٣- دهستان: بكسر أوله وثانيه بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان ...، ودهستان ناحية بجرجان، وناحية بباذغيس من أعمال هراة، منها محمد بن أحمد بن أبي الحجاج الداهستاني الهروي. ياقوت الحموي: المصدر السابق، ج٢، ص٢٩٤، مادة (دهستان).

37- برطاس: بالضم اسم لأمة لهم ولاية واسعة تعرف بهم نتسب إليها الفراء البرطاسية، وهم قوم مفترشون على وادى "إنل"، وبرطاس اسم الناحية والمدينة، وهم مسلمون ولهم مسجد جامع، ولأهل برطاس اسان مفرد ليس بتركى، ولا خزرى، ولا باغارى. قال الإصطخرى: وأخبرنى من كن يخطب بها أن مقدار الناس من المدينتين نحو عشرة آلاف رجل لهم أبنية خشب يأوون إليها في الشتاء، وأما في الصيف فإنهم يفترشون الخركاهات. قال الخاطب: وإن الليل عندهم لا يتهيأ أن يسار فيه في الصيف أكثر من فرسخ، ومن إنل مدينة الخزر إلى برطاس مسيرة عشرين يومًا، ومن أول مملكة برطاس إلى آخرها نحو خمسة عشر يومًا. ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج١، ص ٣٨٥-٣٨٥ مادة (برطاس).

٣٥- ابن حوقل: البصدر السابق، ص٣٣٦-٣٣٧.

٢٦- ابن حوقل: المصدر نفسه، ص٢٣٧.

٧٤- محمود شيت خطاب: قادة الفتح الإسلامي في أرمينية، حدة الطبعة الأولى، ١٩٤١ه ١٩٨/١٩٩٨م، ص٢٧.

٨١- كيستلر: المصدر السابق، ص٢٥٠.

9٤ - ابن رستة: المصدر السابق، ص ١٣٩.

٥٠- كيستلر: المصدر السابق، ص٢٦.

٥١ - كيستار: المرجع نفسه، ص ٢٩.

٢٥- الإصطفرى: المصدر السابق، ص٢٢٣.

٥٣- ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٣٤.

٥٥- ياقوت الحموى: المصدر السابق، مادة خزر، ج٢، ص٢٦٨.

٥٥-كيستار: المصدر السابق والصفحة.

٥٦٠- د. م. نناوب: المرجع السابق، ص٢٢.

٥٧- بارتولد: دائرة المعارف الإسلامية، مادة بلغار.

٥٨- د. م. دناوب: المرجع السابق، ص٢٢.

٥٩- كيستلر: المرجع السابق، ص ٣٠٠

، ٢- خاقان: هو الرسم العربي للقب السلطان التركي "قاغان" وكان يحمل هذا اللقب حكام الشعوب العربيقة في القدم، التي كانت تسمى نفسها تركا في

القرن السلاس الميلادى، وقد أخذوا هذا اللقب عن أسلاقهم الأوار الأصليين أو القرن السلاس الميلادى، وقد أخذوا هذا اللقب بين "قان" أو "خان"، وقاعان أو أو الزاون زوان الصينيين ثم فرق بعد ذلك بين "قان" أو "خان"، وقاعان طهرت خاقان، واستعملت "خاقان" بمعنى خان الخانات ... وكلمة قا آن التي ظهرت خاقان، واستعملت "خاقان" بمعنى خان الخانات ... وكلمة قا آن التي ظهرت في العهد المغولي، ثم لم تستعمل بعد ذلك لها نفس المعنى. راجع بارتولد: ولرة المعارف الإسلامية، ج٨، مادة خاقان، ود. حسن الباشا، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، ص ٢٧١.

١١- اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي تا ١٥٩ من المجلد الأول، بيروت، ص ١٥٩.

۱۲- الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ت ، ۳۱ه، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت، ج٢، ص٥٨.

٦٢- سنين رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة الكتاب، ١٩٩٧م، ص٢٦-٢٧.

٢٤- اليعقوبى: المصدر السابق، ج١، ص٢٦١.

<sup>10</sup>- اليعقوبي: المصدر نفسه، ص ١٦٢ – ٢٣٠١.

<sup>17- ال</sup>بعقوبي: المصدر نفسه والجزء، ص ١٦٣٠.

١٩٤٠ الكرديزى: المصدر السابق، ص ٢١-٤٤.

۱۸۰- ابن العبرى: غريغوريوس الملطى أبو الفرد بن أهرون ت. ١٨٥- ابن العبرى: غريغوريوس الملطى أبو الفطيعة الكاثوليكية، بيروت، ١٨٥ه ١٨٥ م ١٨٥٠ الم، ص٥٥٠ البنان، الطبعة الثانية، ١٣٧٨ه/١٩٥٩م، ص٥٥٠

لبنان، الطبعة المالية. 19- البلاذرى: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ت، ٢٧٩ه، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢١٤١ه/ ٩٩١هم، ص ١٩٨.

٠٧- البيلقان: من مدن أران وهي مدينة خصبة، وقيل إنها مدينة بدر بنو خرران، ولعلها بناها بيلقان بن أرميني بن لنطى بن يونان فنسبت إليه، خزران، ولعلها بناها بيلقان بن أرميني بن لنطى بن يونان فنسبت إليه، وبينها وبين ورثان ستة فراسخ. أبو الفدا: ت. ٢٣٧ه، عماد الدين السلطانية، إسماعيل بن محمد بن عمر، تقويم البلدان، دار الطباعة السلطانية، باريس، ١٨٤٠م، ص٤٠٤٠٠٠

٧١- برذعة: قال المقدسى: قصبة كبيرة مربعة فى سهلة لها حصن وسعة، السواقها قد ظلت مجتمعة، على ظهر السوق مسجد الجامع÷ هى بغداد هذا الإقليم، دورهم بهية من آجر، وجص، طيبة حسنة كثيرة الفواكه، بعض أساطين الجامع بجص وآجر، وبعضه بخشب، ولها نهر يتخللها، ونهر "الكر" منها على فرسخين، الأنهار متقاربة منها نقية غير أن أطرافها قد خربت، وقد خفت من أهلها، وتشعث حصنها. ويستطرد المقدسي" في كلامه عن "برذعة" ويصف سوقها المعروف "بالكركى" قائلاً: ويقوم ببرذعة سوق يسمى "الكركى"، يجتمع إليه أهل الكورة قائلاً: ويقوم ببرذعة سوق يسمى "الكركى"، يجتمع إليه أهل الكورة

والنواحي في يوم "الأحد" حتى أن أحدهم يقول: يــوم الــسبت، ويــوم النواحي في يوم "الأحد" حتى أن أحدهم يقول: يــوم النياب، ولا نظير التككهم، "الكركي"، ويوم الاثنين. يباع فيه الأبرسيم، والثياب، ولا نظير التككهم، ومحفورياتهم، وقرمزهم، وصبغهم، وفاكهة تسمى الزوقل"، وقسبوية، وسمك يقال له "الطريخ"، ولهم تين وشاه بلــوف فـــي غايــة الجــودة. المقسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقــاليم، ص ٣٧٥- ، ٣٨، وأبــو المقسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقــاليم، ص ٣٧٥- ، ٨٨، وأبــو الفدا: المصدر السابق، ص ٢٠٤- ٥٤. ويــضيف كــي لــسترنج: أن "التركي" من قرياقوس Kariakos اليوناني، وتعنــي "يــوم الــرب"، ويسمون يوم الأحد هناك يوم الكركي. كي لــسترنج: بلــدان الخلاقــة الشرقية، نقله إلى العربية: بشير فرنسيس وكوركيس عــواد، مؤســسنة الرسالة، بيروت، لبنان، ص ٢١٢.

٢٢- الطبرى: المصدر السابق، ج٢، ص٠٠٠.

٧٢- ابن العبرى: المصدر السابق، ص٥٨.

٧٤- كريستسن (آرثر): إيران في عهد الساسانيين، ترجمة: د. يحيى النشاب، مراجعة: د. عبد الوهاب عزام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨م، ص ٢٣١:

. ٧٥- البلاذرى: المصدر السابق، ص ١٩٩ - ٠٠٠.

٢١٠ كيستار: المرجع السابق، ص ٢٧٠.

٧٧- اليعقوبي: المصدر السابق والجزء، ص١٧٨.

٧٨- الطبرى: المصدر السابق والجزء، ص١٠٢.

٧٩- كريستنسن: المرجع السابق، ص ٢٦١.

٥٨- كيستلر: المرجع السابق، ص٣٢.

٨١- اليعقوبي: المصدر السابق والجزء، ص١٦٥-١٦٦١.

٨٢- البلخي: أبو زيد أحمد بن سهل، ت. ٣٢٢ه، وضع حواشي الكتاب خليل عمران المنصور، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١، ص ٢٩٤.

٨٣- د. م. دنلوب: المرجع السابق، ص ١١.

٨٤- كيستار: المرجع السابق، ص ٣١.

٨٥- ابن رستة: المصدر السابق، ص١٣٩.

٨٦ - ابن رسنة: المصدر نفسه والصفحة.

٨٧- الإصطفرى: المصدر السابق، ص ٢٢٠.

٨٨- ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٣٠.

٨٩- المقدسى: المصدر السابق، ص ٢٦٠.

٩٠ الكرديزى: المصدر السابق، ص٢٦٣.

١٩- اليعقوبى: المصدر السابق، ج١، ص١٧٨.

٧٩- المسعودى: المصدر السابق، ج١، ص ١٧١-١٧١.

٩٩-د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص ٢٣٦.

١٩- كيستار: المرجع السابق، ص ٢٦-٧٦.

٩٥- ياقوت: المصدر السابق، ج٢، ص٦٦٣، مادة خزر.

٩٦- المسعودى: المصدر ألسابق، ج١، ص ١٧٠.

كيستلر: المرجع السابق، ص٢٣.

د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص١٣٥.

http://www.arabmbcil/History3.2002.html,P.1.

٩٧- كيستلر: المرجع السابق، ص٢٣.

٩٠- الشامانية Shamanism عظهر العقائد الشامانية في مراسم الجنائز والدفن عند الترك، وتروى المصادر الصينية أن الأتراك يقيمون إلى جوار قبور الجند تماثيل لقتلى هؤلاء، وقد عززت نقوش أرخون. هذه الرواية حيث ذكرت أن بعض هذه التماثيل كان يسمى بالبال Balbal. ونذكر المصادر البيزنطية أن الرؤساء العسكريين الذين يقعون في أسر النزك كانوا بنبحون عادة إلى جوار قبر الخان، و، بارتولد: تساريخ

الترك في آسيا الوسطى، ترجمة: د. أحمد السعيد سليمان، الهيئة العامة المصرية الكتاب، ١٩٩٦م، ص٢٨-٢٩.

٩٩- المسعودي: المصدر السابق، ج١، ص١٧٠.

كيستار: المرجع السابق، ص٢٣.

، ١٠- كستلر: المرجع نفسه، ص ٢٤.

١٠١- ابن النديم: محمد ابن إسحاق النديم، ت- ٣٨٥ه/ ٩٩٥م، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص ٢٩.

١٠١- البرغز: مدينة على ساحل بحر مايطس وهو متصل بخليج القسطنطينية، وتطلق على جماعة من الترك، ويقول المسعودى: وملك الترك في وقتنا هذا وهو ٢٣٣٦ه، مسلم أسلم أيام المقتدر العباسي، وقد نكرها ياقوت برغر.

المسعودى: المصدر السابق ١/١٧٣، ياقوت: المصدر السابق ٢/٥٨٣.

٣،١- د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص١٧٦-١٧٧.

كيستلر: المرجع السابق، ص ٢٨.

د. زبيدة محمد عطا: اليهود في العالم العربي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٣٠٠٣م، ص٤٧.

را- ابن أبى أصيبعة: موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن ونس السعدى الخزرجى، ت. ١٦٦ه/١٢٩٩م، عيون الأنباء في بن يونس السعدى الخزرجى، ت. ١٦٨ه/١٢٩٩م، ص٧٨، الطبعة الأطباء، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ج٣، ص٧٨، الطبعة الرابعة، ١٤٨٨هم ١٨.

١٠٥- كيستلر: المرجع السابق، ص ٢٩.

د. زبيدة محمد عطا: المرجع السابق، ص٧٤.

د. محمد عبد الشافي المغربي: المرجع السابق، ص ٢٠٠٠.

1.١- غراء السمك Isinglass: نوع من الغراء المستخرج من بعض أصناف السمك، وتشتهر باستخراجه بقاع في روسيا على نهر الفولجا، وغيره من أنهارها، وتتفق بعض هذه البقاع مع المواطن التي كان يسكنها، ولهذه المادة قيمة صناعية هامة في تتقية السوائل المختلفة، كما أنها تدخل في صقل الحرير وغيره.

ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٣٤.

مهدى علم: هامش (١)، ص ٩٠٩، دائرة المعارف الإسلامية، المجلد السادس، مادة الخزر.

١٠٠- كبستار: المرجع السابق، ص ٧١، زبيدة محمد عطا: المرجع السابق،

يهود الخزر

١٠٨- كيستلر: السرجع السابق، ص٧٣. Her Man Rosenthal, Jewish Encyclopedia, Art CHAZAKS.

١٠٩ – كيستلر: المرجع السابق، ص٧٣.

١١٠- د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص١٧٩.

كيستلر: المرجع السابق، ص٧٤-٥٥.

Abba Eban, My People, the Story of the Jewish, P.145.

١١١- كيستلر: المرجع السابق، ص٩٦.

Her Man Rosenthal, Jewish Encyclopedia, Art CHAZAKS.

Abba Eban, My People, the Story of the Jewish, P.149.

عبد الحميد حمودة: وما شأن الكيان الصهيوني بالسامية، مقال بمجلة

مركز الدراسات الإسلامية، العدد ١٣٢، ١٤٢٤ه/٤، ٢٠، ص٣.

http://www.alsunnah.org/dcenterm.asp2catid=851J.page3id=2982.

١١٢- كيستار: المرجع السابق، ص ٢٩.

Her Man Rosenthal, Jewish Encyclopedia, Art CHAZAKS.

١١٣- كيستلر: المرجع السابق، والصفحة.

Abba Eban, My People, the Story of the Jewish, P.149.

١١٤- كيستار: المرجع السابق، ص ٧٦.

Her Man Rosenthal, Jewish Encyclopedia, Art CHAZAKS.

د. زبيدة محمد عطا: المرجع السابق، ص ٢٩.

١١٥- كيستلر: المرجع السابق، والصفحة.

Abba Eban, My People, the Story of the Jewish, P.150. ١١١- كيستلر: المرجع نفسه، ص٨٧-٢٧.

## نانيا- دوائني المحور الثاني:

M. Mead نكرت مارجريت ميد Anthropology: نكرت مارجريت ميد (١٩٠١-١٩٧٩م) أن الأنثروبولوجية تصف الخصائص الإنسسانية البيولوجية والتقافية، للنوع البشرى عبر الزمان وفي سائر الأماكن، كما تطل الصفات البيولوجية، والتقافية المحلية كأنساق مترابطة ومتغيرة عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج متطورة، كما تحلل النظم الاجتماعية والتكنولوجية.

حسين فهيم: قصة الأنثروبولوجيا، الكويت، ١٩٨٥م، ص١٣٠.

١١٨- ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت. ٢٧٦ه، المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٠ه/١٩٧٠م، ص١٦٠.

١١٩- البعقوبي: المصدر السابق، ج١، ص١٥-١٦.

١٢٠ السامية: حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، لم يكن يعرف في القاموس السياسي شئ عن السامية، وعلى مدى فترة زمنية طويلة السامية كلمة ينحصر استعمالها في نطاق اللغويات، والكتابات الأربة، إذ اعتبرت اللغة السامية من أقدم لغات العالم، وقسمت إلى

مجموعات ثلاث (السامية الشمالية الشرقية "الأكادية"، والسامية الشمالية الغربية "العبرية والآرامية والإيبلاوية"، والسامية الوسطى والجنوبية "العربية واللغات الجنوبية الإثيوبية")، واللغات السامية الرئيسية الشائعة اليوم هي العربية والأمهريبة والعبرية والتجرية. وفي منتصف القرن العشرين إبان الحرب العالمية الثانية، تحولت السامية من لغة وعرقية إلى عقيدة وأيديولوجية سياسية ثبتتها الحركة الصهيونية العالمية بعد "الهولوكوست" (غرف الغاز أو المحرقة) التي تزعم هذه الحركة الزعيم النازى (أدولف هتلر)، وقد أقامها لليهود في ألمانيا، وراح ضحيتها عدد كبير، وبعد انتهاء الحرب العالمية، وانتصار الحلفاء، ونتيجة لتراكمات تاريخية طويلة تحولت السامية إلى لا سامية أي استخدم اليهود مصطلح اللاسامية باعتبارها تهمة تمس كل من يعارض أو يشكك في صحة "المحرقة"، وتطور الأمر بعد ذلك إلى إطلاق اللسامية على كل من لا يوافق التيار الصهيوني العالمي، وبالفكرين الإعلامي المستمر والقولبة الإعلامية التي تعرض لها العقل الغربي، أضحت السامية تساوى اليهودية. مقال بعنوان: "الصهيونية العالمية تصنع من اللغة أيديولوجيا للابتزاز"، تحقيق عبد الرحمن المطيري، مجلة العالم الإسلامي، العدد ١٧٦٩، الصادر في ٣ رمضان ٣٢٤ ١ه/١١/٢٠٠٢م، ص٩. http://www.moslimworldleaguc.org.paper/1769/articles/page9htm.

١٢١- اليعقوبي: المصدر السابق والجزء، ص ٢٠.

١٢٢- الكرديزي: المصدر السابق، ص٢٦٤.

١٢٢- الطبرى: المصدر السابق والجزء، ص١٩٣.

١٢٤- الطبرى: المصدر نفسه والجزء، ص ١٩١.

١٢٥- الكرديزى: المصدر السابق والصفحة.

١٢٦- الكرديزى: المصدر نفسه والصفحة.

۱۲۷- المسعودى: أ. أخبار الزمان، دار الأندلس، بيروت، ص ۹۱، ۹۹-۹۹. ب. مروج الذهب ومعادن الجوهر، ۱/۵/۱-۱۲۹.

۱۲۸- ابن الأثير: أبو الحسن على ابن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، ت. ١٣٠٠ه، الكامل في التاريخ، تحقيق أبى الفدا عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، أبى الفدا عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1٩٥٥هم، بيروت، لبنان، المجلد الأول، ص ٢٦-٣٣.

١٢٩ - ابن العبرى: المصدر السابق، ص١٢٠.

- ١٣٠ د. عائشة راتب: مقال بعنوان (الصهيونية)، بكتاب الصهيونية العالمية وإسرائيل، الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية، القاهرة، القاهرة،

١٣١١ - كيستلر: المرجع السابق، ص ٢٤.

١٣٢ - كيستلر: المرجع نفسه، ص١٧٩.

۱۳۳ - وبنو جومر: اشكناز، وريفات، وتوجرمة. سفر التكوين: اصحاح

١٣٤- وبنو جومر: اشكناز، وريفات، وتوجرمة. سفر أخبار الأيام الأول: ٦/١.

١٣٥ - عبد الحميد حمودة: وما شأن الكيان الصهيوني بالسامية، مقال بمجلة السنة، العدد ١٣٦، ٢١/٤٢٤/١٤، ٢٠، ص١.

http://www.alsunnah.org/dcenterm.asp2catid=851J.page1D=2982.2004.

١٣٦- وليد محمد على: حركة المتهودين الخزر، فصل من كتاب صهيونية الخزر وصراع الحضارات.

http://www.bahethcenter.org/arabic/der.168Sohionyat6.htp10F10.

١٣٧ - عبد الحميد حمودة: المقال السابق.

١٣٨ - عبد الحميد حمودة: المقال نفسه.

١٣٩ - مقال (اللاسامية بدعة صهيونية على الغرب أن يتخلص من خرافتها).

http://www.qudsway.to/links/MujallahislamNum78-11-httpage10F10.

، ١٤- د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص ١٩- ٢١.

ا ۱۶۱ - د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص ٢٠٠ . Rosental (11) Art Chazar in Jewish Ency. Vol.IV, P.1. المرجع السابق، ص ١٠-٩. المرجع السابق، ص ١٠-٩. Art Khazar, in Harms Worth Ency. London, 1906, Vol.VI, P.370.

١٤٢- ابن منظور: ت. ١٢٧ه/٣،٣١م، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصرى، لسان العرب، ج٤، الطبعة الأولى، بيروت، دار صادر، ، ١٩٩٩م، ص٢٣٦.

145- ابن فارس: مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، دار الجيل، ج٢، الطبعة الأولى، ص ١٨٠.

٠١٤٥- ابن سيدة: المخصص، بيروت، دار الكتب العامية، ج١، الطبعة الأولى، ص١٠١.

۱٤٦- الزمخشرى: ت. ٥٣٨ه، جاد الله أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، مادة خزر، ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م، ص ١٦٠٠.

١٤٧- ياقوت: المصدر السابق، ج٢، ص٢٦٧، مادة خزر.

١٤٨- كيستار: المرجع السابق، ص ١٨١-١٨٠.

189- مورفولوجيا Morphology: هي علم التشكل أو نظرية الأشكال، ويبحث في صور الأشياء أو أشكالها، وهو علم الحياة يدرس المصور المميزة، والمورفولوجيا الاجتماعية هي دراسة أشكال المجتمعات،

والمورفولوجيا الاجتماعية هة دراسة العلاقة بين البنى المورفولوجية في الأفراد وأحوالهم النفسية.

د. عبد المنعم الحفني: المعجم الفلسفي، الدار الشرقية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١ه/، ٩٩١م، ص ٢٤٣، مادة مورفولوجيا.

١٥٠- كيستلر: المرجع السابق، ص١٨١.

د. جمال حمدان: اليهود أنثروبولوجيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۹۸م، ص۱۲۸.

١٥١- كيستار: المرجع السابق، ص١٨٢.

١٥٢- د. جمال حمدان: المرجع السابق، ١٢٨.

د. عبد الوهاب المسيرى: موسوعة اليهود والنهودية والصهيونية، المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ص٧٥.

١٥٢- د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص ١٣١.

١٥٤- كيستار: المرجع السابق، ص١٨٢.

د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص ١٤١. http://www.kabreet.Egypt.com/issue12/article3.asp.P.10F10.

١٥٥- سفر التكوين: إصحاح ١/١٠-٤.

١٥٦- كيستلر: المرجع السابق، ص١٨٢.

١٥٧- د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص ٣٠.

كسِتلر: المرجع السابق، ص٧٧.

١٥١-د. جمال خمدان: المرجع السابق، ص ١٣٥-١٣٦.

د. عبد الوهاب المسيرى: المرجع السابق، ص٧٥.

١٥٩-د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص ١٣٦.

١٦٠- كيستار: المرجع السابق، ص١٨٣.

د، جمال حمدان: المترجع السابق، ص ١٤٧.

١٦١- سفر التكوين: الإصحاح، ٢٠/١- ١٠

١٦٢- سفر النكوين: الإصحاح، ٢٦/١-٤.

١٦٣- سفر النكوين: الإصحاح، ١١/٢٧.

١٦٤- سفر التكوين: الإصحاح، ٢٦/١-٧.

١٦٥- سفر التكوين: الإصحاح، ٢٧-٨/٤٦.

١٦٦- سفر التكوين: الإصحاح، ١٤/١٦-٢٠٠.

١٦٧- د. على رؤوف سيد مرسى: بنو إسرائيل والعبرية الحديثة، الكويت، الطبعة الأولى، ٨ . ٤ ١ه/ ٩٨٨ ١م، ص ٨٧.

١٦٨ - سورة البقرة: آية ١٣٣.

١٦٩- سورة البقرة: آية ١٦٩.

١٧٠- ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد الأول، ترجمة: زكى نجيب محمود ومحمد بدران، القاهرة، ١٠٠١م، ج٢، ص٢٨٣.

١٧١- بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة: عجاج نويهض، البروتوكول الحادي عشر، ص ٢١.

١٧٢- د. حسن ظاظا: مقال بكتاب "الصهيونية العالمية وإسر ائيل"، ص٥.

د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص ٦٩.

١٧٣- ابن العبرى: المصدر السابق، ص٤٠.

١٧٤- سفر الملوك الثاني: إصحاح ٢٥/١-٧.

١٧٥- سفر الملوك الثاني: إصحاح ٥٦/٨-١١. ١٧٦- المزامير: مزمور ١٣٧/١-٩.

١٧٧- سفر حزقيال: الإصحاح ٢٣/١-١٤.

١٧٨- د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص ٢٩-٨٨.

١٧٥- العبر انيون: لختلف العلماء والباحثون حول أصل مصطلح "عبرى" فرأى يربط بينه وبين أحد الأجداد القدامي للساميين وهو عابر بن

شالح، وثان: يرى أنها مشتقة من الفعل الثلاثي العبرى "عبر" بمعنى شالح، وثان: يرى اشتقاق النهر إشارة إلى عبور سيبنا إبراهيم نهر الفرات، وثالث: يرى اشتقاق النهر إشارة إلى عبور سيبنا إبراهيم نهر الفرات، وثالث من الطريق، الكلمة من الفعل الثلاثي عبر كذليل على قطع مرحلة من الطريق، ورابع: يرى أصل الكلمة هو "خابيرو ¡Habiri" وهي قبائل ظهرت في فررة معاصرة لظهور العبريين، وكانت تغزو فلسطين، وورد نكرهم في رسائل أمراء فلسطين الكنعانيين إلى عزيز مصر، وخامس: يرى أن المصطلح ذو مغزى طبقي اجتماعي استنادًا إلى ما جاء في سفر النحوين المصطلح الاجتماعي "عبد عبري" وسفر التكوين "أبرام العبري" ١٣/٢ بشأن المصطلح الاجتماعي "عبد عبري" وسفر التكوين أصل كلمة واحدة تعرضت للإبدال والتغيير، ومعنى هذا أن التسمية عبري" إنما وظفت الدلالة على أهل البادية الرحل، أي وصف لحالة الجتماعية معينة، وليس كاسم جنس.

د. رشاد عبد الله الشامى: إشكالية الهوية في إسرائيل، عالم المعرفة، العدد ٢٤، الكويت، ١٤١٨ه/٩٩٧م، ص٥٩-،٦.

١٨٠- سفر الملوك الأول: ١١/١١-٢.

ابن العبرى: المصدر السابق، ص١٤-١٦.

و د. جمال حمدان: المرجع السابق، ص١٥٣.

د. زبيدة محمد عطا: المرجع السابق، ص ٢٤-٢٦.

محمد أحمد خضر: شعب الله المختار، القاهرة، ٤٠٠٢م، ص٨٠٢.

١٨١- ابن فضلان: المصدر السابق، ص ١٦٩.

المسعودى: المصدر السابق، ج١، ص١٧٢.

١٨٢- الكرديزى: المصدر السابق، ص٢٦٤.

١٨٢- المسعودى: المصدر السابق، ١/٢٢١.

١٨٤- الإصطفري: المصدر السابق، ص٢٢٤.

١٨٥- ابن حوقل: المصدر السابق، ص ١٣٠٠- ١٣٣١.

١٨٦- كيستار: المرجع السابق، ص٥٨.

١٨٧- ابن فضلان: المصدر السابق، ص ١٦٩-١٧٠.

١٨٨- ياقوت الحموى: المصدر السابق، ج٢، ص١٦٨-٢٦٩.

١٨٩- الإصطفرى: المصدر السابق، ص ٢٢٠.

، ١٩- ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٣٥.

١٩١- ابن فضلان: المصدر السابق، ص١٧١٠

١٩٢- الإصطفرى: المصدر السابق، ص٢٢٤.

ابن حوقل: المصدر السابق، ص٣٣٥.

١٩٢- الإصطفرى: المصدر السابق، ص ٢٢١.

ابن حوقل: المصدر السابق، ص ٣٣١.

١٩٤- المسعودى: المصدر السابق، ١/١٧١-٢٧١.

ياقوت الحموى: المصدر السابق، ٢/٨٢٣.

١٩٥ - ابن فضلان: المصدر السابق، ص ١٧١.

١٩٦ - ابن رستة: المصدر السابق، ص ١٤٠

١٩٧- الإصطخرى: المصدر السابق، ص ٢٢٠.

١٩٨- ابن فضلان: المصدر السابق، ص١٧٢.

١٩٩- المسعودي: المصدر السابق، ١٧١/١.

· · ٢- ابن حوقل: المصدر السابق، ص · ٣٣.

٢٠١- الكرديزى: المصدر السابق، ص ٢٤٤- ٢٠١.

٢٠٢- ابن فضلان: المصدر السابق، ص١٧٠.

٢٠٣- المسعودى: المصدر السابق، ١٧١/١.

ثالثًا - حواشي المحور الثالث:

٤٠٠٢- الطبرى: المصدر السابق، ج٤، ص٥٥٥.

٥٠٥- شهر براز: أورده (ابن الأثير) شهريار. ومعناه (أكبر ملوك العصر) أو كبير المدينة. ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص ٤٣١، حوادث عام ٢٢ه، محمد موسى هنداوى (المعجم في اللغة الفارسية)، ص ٢٨٩.

٢٠٦- القبج: قال المسعودي "جبل عظيم، وصقعة صقيع جليل"، قد اشتمل على كثير من الممالك والأمم، وفي هذا الجبل اثنان وسبعون أمة، كل أمة لها ملك ولسان بخلاف لغة غيرها، وقال ياقوت: "كلمة أعجمية وهو جبل متصل بباب الأبواب وبلاد اللان"، وهو آخر حدود أرمينية، وجبل القبق فيه اثنان وسبعون لسانًا لا يعرف كل إنسان لغة صاحبه إلا بترجمان.

المسعودي: المصدر السابق، ١٦٨/١، ياقوت الحموى: المصدر السابق، 3/5.7.

٧٠٧- الطبرى: المصدر السابق، ٤/٢٥١.

د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص٠٨.

٨٠٠٠- الطبرى: المصدر السابق، ٤/١٥٠١.

د.م. دنلوب: المرجع السابق والصفحة.

٩٠٧- الطبرى: المصدر السابق، ٤/٢٥١-١٥٧.

٠١٠- موقان: مدينة بدربند قريبة من ساحل بحر طبرستان (الخزر)، وأراضيها واسعة كثيرة المياه والمراعى، أبو الفدا: المصدر السابق، ص ١٠١.

يهود الخزر

١١٢- جبال اللان: يقال لملكها (كركنداج)، ويقال لدار الملك (معصر) وتقسيره الديانة، وللملك قصور ومنتزهات يتنقل إليها، وبينه وبين وتقسيره الديانة، وللملك قصور ومنتزهات من جبال القبيج يفصل صاحب السرير مصاهرة، وهي على مقربة من جبال القبيج يفصل بينهما قنطرة، وتقع بينهما قلعة يقال لها قلعة باب اللان.

راجع المسعودي: المصدر السابق، ١٨٢/١.

٢١٢- الطبرى: المصدر السابق، ٤/٧٥١.

٢١٣- ياقوت الحموى: المصدر السابق، ١/٥٠٥، مادة باب الأبواب.

٢١٤- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص ٢٥٠- ٢٣١، حوادث ٢٢ه.

٢١٥- الطبرى: المصدر السابق، ج٤، ص١٥٧.

٢١٦- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص ٢٦٤.

٢١٧- الطبرى: المصدر السابق، ج٤، ص١٥٨.

ابن الأثير: المصدر السابق؛ ٢/٢٦.

د.م. دنلوب: المرجع السابق، ص٨٢.

٢١٨- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص٤٣٢.

٢١٩- البلاذرى: المصدر السابق، ص ٢٠٠٠.

• ٢٢- قاليقلا: بلد بأرمينية من نواحى خلاط، ويذكر فى تفسير الكلمة: أن أمور الروم كانت تستب فى بعض الأزمنة، وصاروا كملوك الطوائف، فملك أرمنياقس ثم توفى فملكتها بعده امرأته، وكانت تسمى "قالى" فبنت فملك أرمنياقس ثم توفى فملكتها بعده المرأته، ويان وصورت على باب المدينة وسمتها قاليقالة بمعنى إحسان "قالى"، قيل: وصورت على باب من أبوابها، فقالت العرب قاليقلا بدلاً من قاليقالة.

راجع البلاذرى: المصدر السابق، ص٠٠٠.

ياقوت الحموى: المصدر السابق، جدً، ص ٢٩٩، مادة قاليقلا.

٢٢١- البلاذري: المصدر السابق، ص ١٠٢.

الطبرى: المصدر السابق، ج٤، ص١٤٨، حوادث ٢٢٤.

٢٢٢- البلاذري: المصدر السابق، ص٣٠٢-٤٠٢.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص ٢٧٩.

٣٢٧- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٢، ص ٢٧٤، حوادث ٢٥ه.

٢٢٤- ابن الأثير: المصدر نفسه والجزء، ص ٨٠٠.

البلاذري: المصدر السابق، ص٢٠٦.

٢٠٥- البلانرى: المصدر السابق، ص٢٠٠.

البلانرى: المصدر نفسه، ص٧٠٢.

23.0346

ابن الفقيه: ت. بين (٠,٠٣-،٣٥٥) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن البنان، الفقيه: ت. بين (١,٠٣٠) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن البنان، البنان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، السحاق الهمزانى، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، المحاق المهمزانى، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، المادان، كتاب البلدان، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، المادان، كتاب البلدان، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، المادان، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، بيروت، لبنان، المادان، كتاب البلدان، كتاب البلدان، تحقيق يوسف الهادى، كتاب البلدان، كتاب البلدا

٢٢٧- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص ٢٩١.

٢٢٨- الطبرى: المصدر السابق، ج٦، ص ٤٤١، ١٥٥.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص٢٥٢.

٢٢٩- البلانرى: المصدر السابق، ص٨٠٨.

٢٣٠ الطبرى: المصدر السابق، ج٧، ص ١٤، حوادث ٤ ١ ه.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص ٢٦٠.

٢٣١- الطبرى: المصدر السابق، ج٧، ص١٤-١٥.

٢٣٢- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص ٣٦١.

٢٣٣- البلاذرى: المصدر السابق، ص٨٠٨.

الطبرى: المصدر السابق، ج٧، ص ٢١.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص ٢٦٣-٢٣٦.

٢٣٤- الطبرى: المصدر السابق، ج٧، ص ٢١.

ا ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص ٣٧١.

٢٣٥ - ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص٣٨٩.

٢٣٦- البلاذرى: المصدر السابق، ص٨٠٠.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص١٩٩-٣٩٣، حوادث ١١١ه.

٢٢٧- ابن الأثير: المصدر نفسه، ج٤، ص٣٩٣.

٢٣٨- ابن الأثير: المصدر نفسه، ج٤، ص٤٩٣-٥٩٩، ٣٠٤.

٢٣٩- البلارى: المصدر السابق، ص ٢٠٠٠-١١٠.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٤، ص٢١، ٣٣٤، ٥٥٠.

، ٢٤ - البلاذرى: المصدر السابق، ص ٢١١ - ٢١٢.

١٤٢- البلانرى: المصدر نفسه، ص٢١٢.

٢٤٢- ابن الأثير: المصدر السابق، ج٥، ص١٧٥.

٣٤٢- الطبرى: المصدر السابق، ج٨، ص ٢٦٩.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٥، ص ٢١٩.

٤٤٢- الطبرى: المصدر السابق، ج٨، ص ٢٧٠.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٥، ص ٢١٩.

٥٤٥- ابن خردابة: المسالك والممالك، ص٢١٦-٣٦١.

Entles.

ابن الفقيه: المصدر السابق، ص ٩٩٥.

المقلسى: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ص ٢٦٣.

٢٤٦- ابن خرداذبة: المصدر السابق، ص١٦٢-٤٦.

ابن الفقيه: المصدر السابق، ص٩٩٥-٥٩٧.

٢٤٧- ابن خرداذبة: المصدر السابق، ص١٦٣ - ١٧٠.

ابن الفقيه: المصدر السابق، ص ٥٩٧.

المقدسى: المصدر السابق، ص٣٦٢.

٢٤٨ ابن حوقل: المصدر السابق، ص٣٣٢.

٢٤٩- المسعودي: المصدر السابق، ج١، ص١٧٤-١٧٥.

كيستار: المرجع السابق، ص١١٣-١١٦.

٢٥٠- المسعودى: المصدر السابق، ج١، ص١٧٥-١٧٦.

ابن الأثير: المصدر السابق، ج٧، ص ٢٩٠ حوادث ٢٥٣ه.

بارتواد: دائرة المعارف الإسلامية، مادة (بلغار)، ج٤، ص٩٧.

٢٥١- ابن حوقل: المصدر السابق، ص٢٣٦.

يهود الخزر

## الملاحق

١- خريطة بحر الخزر، نقلاً عن ابن حوقل، توضح بلاد المتماسة معه، ونهر إلى، ومدينة خزران، وباب الأبواب، ونهرى الرس والكر.

٧- خريطة توضح هجرات الشعوب المتصلة بالخزر وطرق تجارتها.

٣- خريطة توضح إمبراطورية الخزر في القرن السابع وحتى الحادي عشر الميلادئ.

٤- لوحة توضح ممر دريال الشهير.

